# صعوبات الفهم القرائي لذوي المشكلات التعليمية

الدكستور سليمان عبدالواحد إبراهيم





وسنة الزمراق ويعسنة الإبراق كمستناوم إن مؤسسا الإبراق مؤسسة ليمراق مؤسسة الزبراق تؤسسة ألوم إق مؤسسة الود إحسة الومرائي مؤسسة ني رافي مؤسسة لهبراق عاصمة لوم اللي مؤسسة الربراق مؤسسة الومراق مؤسسة الومراق وتسسة الرم ومسخالوه إقى مؤسسخالون في موسمخالوس أن مؤسسه أومراني مؤسسة أومرائي موسسخالون أتي مؤسسخالوم إلى مؤسسخالون وسنحالونهاق موسيمة فربزق ولسنية تربراني بوسيبة ليبراق توسيبة بوتراني تزميسة الهيراق فوسيدالهم الانتهالله إحسانالوم إلى مؤسسة لوبراق مؤسسة لدس في بومسم ليم الى بوسسانالوم إلى مؤسسة للومراق وسنته تلومها في مؤسسه تهارياني مؤسسة لواري الرسيسة بلورياني الوسسة بودي الوسينة لوم ياتي الوس للنشر والتوزيع الوراق ومسلط فرازاف مؤاستعالوراه الخاصية ومر in the extraction of the plant with the state of and the stamme of the stand The state of the second of the state of the second of the from the far of a second of the second of the first of any deligible externally of a grandly the former in a stormer by the opening of the military to to me make to dearn out to show the for for internet for the forming of the strong for me to serve

ية او إلى مؤسسة الورال مؤسسة المعراق مؤسسة الوراق مؤسسة الوراق مؤسسة الورزق مإسسة الورزق ماسسة الوراقي و لقالومراق مؤسسة تؤمراق مؤسسة الوراق عسسة الوراق عؤسسة نؤمراق مؤسسة الوراق مؤسسة الهراق مؤسسة الوراق م لةظهرافه طيسمة لوبراق بيسسة الهرزق فوسمة توبراي مؤسسة بوراق بإسسة الوبراي فوسمة الوبراي فوسمة البيري و لمالوراي مؤسسة الوبراق مإسسة الوبراي مؤسسة نوبراق مسساكيه إلى بإسسة توبرك مؤسسة أوبراني مؤسسة أترزاني ب لمانوراق مؤسسة لورائ مؤسسة الزبراق مؤسسة تربرق خرسية لوراق ميسيسة ليراقي مؤسسة للومراق مؤسسه لزبرافي ب غاله رائل مۇسىمقاتىرى مۇسىسەلۇر ياق مۇسىمقۇران ئېسىمالورىق ئۆسىمالۇرىق مۇسىمالۇراق مۇسىمالۇراگ يىزىسىنالورى د قائون آئى مۇسىمالۇرزى بولسىگۈم كى مۇسىدانى راق ئېسىلەنىداڭ بولىسالەنىزاق مۇسىمالورنى ئۇسىمالوراق ئ فالومراق مؤسسة الومراق مؤسسة لفرراق مؤسسه لومرقى موسسه الوبران غرسسانه رافي مؤسسة الهمراق مؤسسة الورق مو Boyle of manifest of aforest for the remark of the second for the second of the second for the second of the secon الهوراق الوسية الوبران يؤسسة لوبراقي يوسيه لوبراق بوسية أدران يجيب الهيان بؤسسة كراري يتسيده أربرازية كالمامران كالمستطالوم الل المستعانوم المراجعة كالمستاج وإناد المستعال والداري والمستاد المراج والمستعالهم فالهوري مؤسدة تومي في موسيسة لواراي مسيسة نوبري موسيعة كالدا أدانته يستان إلى المدينة الواراي مؤسسة الواراي مر الإراث واستالهم كالراسم فراك بوسستان والامة A التشروالتوزيع عام د فرسط المراج السيدار الله الله الوراق ويتراسم والمساتود الزمزاق الوسيداليمرافي بؤسيخالز راق بؤسيخالوم إلى بنا المورق فوسماتهمان موسمان رف وسماتهريق and the second property of the game energy both Constitution of the state of th there have a market to affer the the man for the first of many leading of a separately of the reformation the working the storm to be for the stormed by the symmetries to some like the is among the squared by the stand by the squared by the squared by the squared by the squared Expression to the second of k, skumik korku skumik korku memintan pia skumik korku skumik pe pia skumid korku spuma kingka skuma to considerate demotive to come to the considerate demotive to the considerate the considerate demotive to the the square of the facility begins in proceeding the square begins a square of the share of the square begins in the case franklyste gandly, le gam fort, demostyste timologiste gandlyste sprinklyste sprinklyste fort to specifically considered of making of specifically of specifically specifically of specifical spe En aformation of the second desired of the formation of the aformation of the aformation of the aformation of the strength of the strength of almost first of months to strength of atoms by the strength to streng والمسيارة لاستارة لاستارة لاستارة المساورة للسائرة والمسائرة to remilled a semilled specialists of materials and property of semilled specialists to specialists to special mily of willy be of willy be of which the whole of the following the formal profile.

صعوبات الفهم القرائي للوي الشكلات التعليمية

# صعوبات الفهم القرائي لذوي المشكلات التعليمية

# تاليف:

الدكتور/ سُليمان عبدالواحد يوسف إبراهيم

دكتوراه علم النفس التربوي (التربية الخاصة)



الطبعة الأولى 2013



# كاللجقوق محفوظتة

FV1.41£

يوسف، سليمان عبدالواحد

صعوبا الفهم القرائي لذوي الشكلات التعليمية/سليمان عبدالواحد يوسف \_عمان مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، ٢٠١٢ .

( )ص.

الواصفات :/التعليم الخاص//اساليب التدريس/

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة للكتبة الوطنية

جميع حقوق لللكية الأدبية معفوظة ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمه أو إدخاله على الكمبيوتر أو على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر والمؤلف خطيا

(ردمك) 0 –314 - 33 - 9957 – 978 : ISPN: 978 (دمك) المتعربات المتع

# مؤسسة الوراق للنشر والنوزيع

شارع الجامعة الأردنية – عمارة العساف – مقابل كالية الزراعة – تلفاكس 3337798 6 59090 ص . ب 1527 تلاع العلي – عمان 11953 الأردن

e-mail : halwaraq@hotmail.com

www.alwarag-pub.com - info@alwaraq-pub.com

# إهسسااء

إلى من عجزت عن رد فضلهم عليّ ... إلى من لا أستغني عن رضاهما عنى... إلى من أدعو الله أن يمد في عمرهما بالأعمال الصالحة ... أبي.. وأمي إلى الذين شعرت بقيمة العلم والنجاح من خلالهم ... إخوتى الأعزاء إلى كل كل أستاذ علمني درساً في هذه الحياة ...

إلى كل زملائي وزميلاتي الأفاضل في عجال علم النفس في مصر والوطن العربى إلى النبع الصافى ورفيقة دربى والتى في عقلى وضميرى وقلبى ... إلى من أراها في صورة رائعة تكتحل بها عيني ... ويسر بها فؤادي ... وتشرق بها حياتي ... إلى من أراها شمساً تدفئني ... تنير طريقي ... تجعل الحياة في عينى متلالئة بوجودها فيها ... زوجتي الدكتورة/ أمل غنايم.

إلى كل من يملك قلباً تتكون جزيئاته من أحرف كلمة الإنسانية ... إلى كل من تتأثر مسامعه بحال بائس يعيشه أناس يستغيثون ... إلى كل من يملك كياناً يهتز لانتهاك حقوق الإنسان بلا ذنب يرتكبه ... إلى كل من يجري مع دمه الشعور بمشكله حقيقية يتألم منها إنسان بريء ... أهدى لهم جميعاً هذا الجهد العلمى المتواضع آمل أن يحقق الغرض الذى وضع من اجله .

# محتويات الكتاب

| المفحة   | الموضوع                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| 13       | مقدمة الكتاب                                    |
|          | القصل الأول                                     |
|          | صعوبات القهم القرائي مدخل وتعريف                |
| 17       | المقدمة                                         |
| 19       | تعريف القراءة                                   |
| 19       | عملية القراءة                                   |
| 23       | أنواع القراءة                                   |
| 25       | مراحل تعليم القراءة                             |
| 28       | مهارات القراءة                                  |
| 31       | مفهوم الفهم القرائي                             |
| 33       | مكونات الفهم القرائي                            |
| 34       | مسلمات الفهم القراثي                            |
| 35       | مهارات الفهم القرائي                            |
| 36       | مستويات الفهم القرائي                           |
| 37       | العوامل المؤثرة في الفهم القرائي                |
| 38       | طرق قياس الفهم القرائي                          |
|          | القصل الثاني                                    |
| م واللغة | صعوبات الفهم القرائي لذوي اضطرابات النطق والكلا |
| 43       | المقدمة                                         |
| 43       | مفهوم اضطرابات النطق والكلام واللغة             |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 53     | تصنيف اضطرابات النطق والكلام والملغة                      |
| 55     | أسباب اضطرابات النطق والكلام والملغة                      |
| 62     | تشخيص اضطرابات النطق والكلام واللغة                       |
| 67     | جهاز النطق وأعضاء الكلام                                  |
| 78     | الأليات النيوروسيكولوجية والفسيولوجية للنطق والكلام       |
|        | واللغة                                                    |
|        | الفصل الثالث                                              |
|        | صعوبات الفهم القرائي لدى بطيئي التعلم                     |
| 87     | المقدمة                                                   |
| 88     | تعريف المتعلمين بطيئي التعلم                              |
| 93     | حدود فاصلة بين مفهوم بطء التعلم وبعض المفاهيم المرتبطة به |
| 96     | أسباب بطء التعلم                                          |
| 98     | خصائص المتعلمين بطيئي التعلم                              |
| 101    | أساليب تحديد وتشخيص المتعلمين بطيئي التعلم                |
| 103    | أساليب وطرق تعليم المتعلمين بطيئى التعلم                  |
| 109    | تقييم تعلم بطيئى التعلم                                   |
|        | القصل الرابع                                              |
|        | صعوبات الفهم القرائى لذوى صعوبات التعلم                   |
| 113    | المقدمة                                                   |
| 114    | تطور مفهوم صعوبات التعلم                                  |
| 119    | مفهوم صعويات التعلم                                       |
| 128    | التمييز الفارق لمفهوم صعوبات التعلم                       |
| 136    | معدلات انتشار صعوبات التعلم                               |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 138    | أنواع صعوبات التعلم                      |
| 142    | أسباب صعوبات التعلم                      |
| 145    | المداخل المفسرة لصعوبات التعلم           |
| 151    | خصائص الأفراد ذوي صعوبات التعلم          |
| 156    | المحكات المستخدمة في تشخيص صعوبات التعلم |
| 167    | أساليب علاج صعوبات التعلم                |
|        | القصل الخامس                             |
|        | صعوبات الفهم القرائى لدى التأخرين دراسيأ |
| 175    | المقدمة                                  |
| 175    | مفهوم التأخر الدراسي                     |
| 176    | أسباب التأخر الدراسي                     |
| 179    | أنواع التأخر الدراسي                     |
| F80    | تشخيص التأخر الدراسي                     |
| 181    | علاج التأخر الدراسي                      |
| 183    | رعاية المتعلمين المتأخرين دراسيأ         |
|        | الفصل السادس                             |
|        | صعويات الفهم القراني والتعلم الإنساني    |
| 189    | المقدمة                                  |
| 190    | مفهوم التعلم                             |
| 192    | شروط التعلم                              |
| 192    | أنواع التعلم                             |

| الصفحا | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 193    | نظويات التعلم                                                 |
| 226    | خرجات ونتائج التعلم                                           |
| 227    | كيف يعمل ويتعلم المخ الإنساني؟                                |
| 230    | مراحل التعلم المشي                                            |
| 231    | المضامين والتطبيقات التربوية للتعلم المستند إلى المخ الإنساني |
|        | الفصل السابع                                                  |
|        | صعوبات الفهم القرائي واللغة                                   |
| 237    | المقدمة                                                       |
| 238    | مفهوم اللغة                                                   |
| 241    | مكونات اللغة                                                  |
| 242    | أهمية اللغة ووظيفتها                                          |
| 246    | النظريات المفسرة لنمو اللغة وإكتسابها                         |
| 254    | مراحل النمو اللغوي                                            |
|        | القصل الثامن                                                  |
|        | صعوبات تعلم الهجاء (القرائي – الكتابي)                        |
| 259    | المقدمة                                                       |
| 260    | التعريفات الخاصة بالهجاء                                      |
| 262    | ترتيب الحروف الهجائية                                         |
| 263    | عوامل تطور الهجاء                                             |
| 264    | مهارات المحاء                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 266    | مبادئ تعلم مهارات الهجاء                    |
| 267    | مظاهر مشكلات الأطفال ذوي صعوبات تعلم الهجاء |
| 268    | العوامل المسهمة في صعوبات الهجاء            |
| 272    | مظاهر صعوبات تعلم الهجاء القراثي            |
| 273    | تشخيص وتقييم مهارات الهجاء القراثي          |
| 279    | المراجسع                                    |
| 279    | أولاً: المراجع العربية                      |
| 301    | ثانياً: المراجع الأجنبية                    |

#### مقسدمة الكتاب

الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير والسراج المنير وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد،

أنه ليسعدنى ويسرنى جداً أن أقدم للقارىء العربى الحبيب والمكتبة العربية هما الكتاب (والذى أعتبره إبنى السابع والثلاثون)، والموسوم بعنوان: مسعوبات الفهم القرائى لذوى المشكلات التعليمية، والذى أعتقد أنه بمثابة مساهمة متواضعة تشرى المكتبة العربية، إستكمالاً لما تم تقديمه في هذا الجال.

ويُعد الفهم القرائي عملية عقلية يقوم بها القارىء؛ للتفاعل مع المنص المكتوب، مستخدماً خبراته السابقة للتعرف على حروف الكلمة والتعرف على الكلمة، وفهم الكلمة، وفهم الجملة، وفهم الفقرة.

وعلى أية حال، إننا وغن نؤلف هذا الكتاب قد سعينا إلى أن نجعله مفهوماً من قبل شريحة واسعة من القرّاء، بما في ذلك الأكاديميون في تخصصات تمتد من العلوم الإنسانية إلى علم الأعصاب، وكذلك الباحثين في مجال علم النفس التربوي والتربية الحاصة الحاصة، والدارسين في المراحل المتقدمة من اللراسة الجامعية إلى الدراسات العليا ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، والقارىء العادي المهتم.

هذا وقد زود الكتاب الحالى بالرسومات والأشكال التوضيحية والصور الملائمة كلما دعت الضرورة لذلك.

وأخيراً آمل أن أكون قد وفقت في عرض مادة هذا الكتاب، على نحو يستفيد منه القارىء الحبيب، وأن يؤدى هذا الكتاب الغرض الذى وضع من أجله.

> المسؤلسف د. سُليمان حيد الواحد يوسف

# الفصل الأول صعوبات الفهم القرائي .. مدخل وتعريف



#### القصل الأول

#### صعوبات الفهم القرائي .. مدخل وتعريف

#### القدمية:

تشكل القراءة أحد المحاور الأساسية الهامة لـصعوبات الـتعلم الأكادهيـة، إن لم تكن المحور الأهم والأساسي فيها، والقراءة في المدرسة الإبتدائية تشكل جزءاً كبيراً من حياة المدرسة، فالطفل يقرأ في كل وقت وفي كل مقرراته الدراسية، بحيث يمكن القـول بأن القراءة عملية اجتماعية غير مرتبطة بزمن محدد أو مكان معين.

ويشير سمير المعراج (2002: 34) إلى أن الهدف من القراءة هـو الفهـم والقـدرة على استخلاص المعنى من السطور المكتوبة. لذلك تسعى جميع طرق تـدريس القـراءة وأساليبها إلى تنمية قدرات الفهم القرائي.

وفي هذا الصدد تشير عالية السادات (2005: 6) إلى أن أهمية القراءة ليست في حاجة لإثبات، فالقراءة هي البوابة الرئيسة لكل المعارف والخبرات، فمن الصعب وجود نشاط لا يتطلب القراءة، والقراء تعد قناة لا غنى عنها للاتصال مع عالم يتسع باستمرار.

وترجع وسام عطيفي (2003: 4) أهمية القراءة في التعلم المعرفي بصفة خاصة إلى أنها ترتبط بجزء كبير من التغيرات التي تتعرض لها معارف الفرد وفهمه وقدرته على التفكير فيما يجيط به من أشياء، وهذه التغيرات عبارة عن عمليات معرفية تزيد من معرفة الإنسان لما يتعرض له من مواقف، وبالتالي تعتبر مراحل ضرورية لمعرفة خصائص المعلومات المستقبلة، والتي عن طريقها يتطور النمو العقلي المعرفي للفرد.

وتشير نصرة جلجل (2005: 8) إلى أن القدرة على القراءة تعد ضرورية بممورة كبيرة لوجود الفرد , لتحقيق النجاح في المدرسة، ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وخلال حياة الفرد تساعد القراءة على تحقيق النمو الانفعالي والعقلي. ولقد تغير مفهوم القسراءة، فقد كان في الماضي ينحصر في حسود الإدراك البصري للرموز الخطبة المكتوبة ونطق مفهومها اللهني ومحتواها اللفظى، ثم أخمذ هذا المفهوم يتلاشى ويختفي ليحل محله مفهوم آخر للقراءة بما يتناسب مع أساليب الحياة المتطورة، فأصبحت القراءة تضم في مفهومها إلى جانب الأداء اللفظي السليم مقوماً جوهرياً هو فهم القارىء لما يقرأ. (عمد سمك، 1938: 221).

فالعصر الذي نعيش فيه عـصر المعرفة المتفجرة لأن مـن خـلال تلـك المعرفة استطاع الإنسان أن يصل بخياله إلي الواقع ومن شـواطئ مجهولـة الهويـة إلـي حقـائق معلومة الغاية، إنها قصة الإنسانية مع المعرفة التي بدأت بكلمـة إقـرأ وانتهـت بكلمـة إقرآ، فالقراءة هي مفتاح المعرفة منها يتزود الإنسان كما يشاء دون ملل أو تعب.

وتصل نسبة صعوبات القراءة إلى ما بين 10-15 ٪ من مجتمع أطفال المدارس، كما تصل نسبة الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة إلى ما بـين 85. 90 ٪ من مجتمع الأطفال ذوي صعوبات التعلم، ولذا فمن الأهمية بمكان الكشف والتشخيص المبكرين لصعوبات القراءة. (فحي الزيات، 1998 ب: 451).

والقراءة هي أداة الدراسة، ووسيلة التقدم والتحضر، وهي أداة الـ تفكير ومن أجل ذلك أمرنا ديننا الإسلامي بها، فنجد أن أول أية نزلت على نبينا الكريم محمـد أصلى الله عليه وسلم إقرأ، فهذا الأمر الإلهي الكريم كان بمثابة إشارة عميقـة إلى أن مفتاح الحياة، ومفتاح الدين هو القراءة فمنها تأتى جميع الخبرات وربما كان لهذا الأمر الكريم أثره في الكتابات التي تلت ذلك والخاصة بالتذكرة بأهمية القراءة.

ولذلك نجد العلفل يتعلم مع اللغة أسلوب الحياة ونظامها والقيم والمعارف العامة من الحياة، كما يستطيع أن يدرك الكثير عن الآخرين واتجاهاتهم نحوه من خلال كلامهم عنه أو إليه، وعما لا شك فيه أن نوع علاقات الطفل بالآخرين لا تحده اللغة فحسب بل تشارك عوامل أخرى كالطمائينة والشعور بالتقبل والحب، واللغة تساهم

بنصيب كبير في إيراز هذه العلاقات وإكسابهم درجة عالية من الموضوعية. (سهر ابن، 2005: 54).

#### تعريف القراءة:

القراءة هي جزء من النظام اللغوي، وترتبط ارتباطاً وثيقا بالصيغ الأخرى للغة: اللغة الشفهية والمطبوعة، والقراءة تشكل أحد المحاور الأساسية الهامة لصعوبات التعلم الأكاديمية، إن لم تكن المحور الأساسي والمهم فيها، وتمثل صعوبات القراءة السبب الرئيسي والمحوري للقشل المدرسي (ننحي الزيات، 1998 ا: 451).

ويعرف نبيل حافظ (2000: 91) القراءة على أنها عملية التعرف على الرموز المكتوبة أر المطبوعة التي تستدعى معاني تكونت من خلال الخبرة السابقة للقــارئ في صورة مفاهيم أدرك مضامينها الواقعية، ومثل هذه المعاني يسهم في تحديــدها كــل مــن الكاتب والقارئ معاً.

ويعرف جمال القاسم (2002: 119) القراءة بأنها: نشاط فكرى وبعصري صاحبه إخراج صوت، وتحريك شفاه أثناء القراءة الجهرية من أجل الوصول إلي فهم المعاني من الأفكار التي تحملها الرموز المكتوبة والتفاعل معها والانتفاع بها.

ويعرف محمد فضل الله (2003: 65) القراءة بأنها حملية عقلية، وعضوية، وانفعالية، يتم من خلالها ترجمة الرموز المكتوبة بقصد التعرف عليها ونطقها إذا كانت القراءة جهرية، وفهمها، ونقدها والاستفادة منها في حل ما يصادف من مشكلات.

#### عملية القراءة:

توصلت الدراسات والأمجاث في ميدان القراءة إلي بعض النتائج المهمـة لمعرفـة طبيعة عملية القراءة والأسس النفسية التي تعتمد عليها:

- إن القراءة عملية معقدة جدا تقوم على أساس تفسير الرموز الكتوبة، أي الربط بين اللغة والحقائق، لأن الرموز المكتوبة لا تعدو أن تكون رسمة ما بعيدة في ذاتها عن الحقائق، وأن القارئ يتأمل الرموز ويربطها بالمعاني، ثم يفسر تلك المعاني وفقا لخبراته، إنه يقرأ رموز ولا يقرأ معاني، وبذلك تكون رؤية الرموز من عمل العين، أما تفسير معناها فهو من عمل العقل، وتكون القراءة عملية يبنى فيها القارئ الحقائق، التي تكمن وراء الرموز، ولا بد من هذا من أن يشصل بالخبرة اتصالا وثيقا، فإذا لم يستطيع القارئ أن يستعين بخبرته لتفسر له تلك الرموز، فان ذلك يقلل كثيرا من درجة فهمه ما يقرأ.
- ب- إن أهم الأسباب التي آدت إلي تعقيد عملية القراءة أنها تتألف من عدد كبير من القدرات الرئيسية، التي بجب أن يكتسبها المتعلم بالقدرة على فهم المقروء، والقدرة على تعيين موضوع المعلومات المختلفة من القطعة، والقدرة على اختيار مادة القراءة وتقويها، والقدرة على الاحتفاظ بما يقرأ، والقدرة على إدراك الأفكار الرئيسية في القطعة، والقدرة على معرفة الفكرة العامة فيه، والقدرة على التوجيهات والإرشادات والقدرة على المائة على المختلفة من المادة.
- ج- إن هناك عوامل جسمية ونفسية تؤثر في القدرة على القراءة، لأن القراءة عملية ديناميكية يشترك في أدائها الكائن كله، وتتطلب منه تحررا عقليا ونفسيا وجسميا، فإذا أصيب الكائن بإضطراب نفسي أو تغيير جسمي أدى إلى خلل فيه، قلت كفايته في القيام بعملية القراءة.
  - د- أصبح من الختائق الثابتة بالملاحظة واستعمال الأجهزة المختلفة أن العين
     تتحرك في أثناء القراءة على طول السطر حركات قصيرة سريعة، وتقف وقفات قصيرة سريعة، ثم يلي ذلك عودة سريعة من آخر السطر إلى أول

السطر الذي يليه، ويذلك لا تتحرك الدين حركة واحدة مستمرة على السطر، كما كان يظن من قبل. (احدعد الله وفيم مصطفى، 2000: 34-26.

كما أن القراءة عثلة بجانبي المخ، كما تؤكد الأدلة الدي توافرت من نتائج الدراسات السابقة أن بداية تعلم القراءة تسود بنصف المخ الأيمن، بينما تسود القراءة المدراسات السابقة أن بداية تعلم القراءة بنصف المتقلمة بعد ذلك بنصف المخ الأيسر، وترجع السيادة الأولية لتعلم القراءة بنصف المخ الأيمن إلى التعقيدات الادراكية، أو أن السياق جديد وغير مألوف بالنسبة لمبتدئي القراءة، فعلى سبيل المثال: يدخل الطفل المدرسة الابتدائية وعليه أن يتعلم ما يلي:

- معنى الحروف معتمدًا على شكله في الفراغ مشل الحرف b عكس b.
   عكس p.
  - 2. معنى الحرف مستقلا عن شكله، وحجمه ولونه مثل d عكس D.
- معنى الكلمة معتملا على ترتيب الحروف المتالية مثل كلمة name
   عكس amen mane
  - 4. معنى الجملة معتمدا على ترتيب الكلمات المتتالية مثل

He is at home versus is he at home (Bakker et al, 1990: 433)

ويصف عبد الهادي السيد وفاروق عناه (1995: 19) عملية القراءة بأنها عملية ديناميكية فإنها تحتاج إلي عملية توازن بين العناصر الحسية والنفسية والعقلية، وهمله العملية تشبه حالة التكيف السلوكي للقرد وهبو يشتمل على وظيفتين فرهيتين متفاعلتين وهما النمثيل Assimilation والمراءمة التغيير التي تطرأ على جوانب البيئة عند تعلم المفردات اللغوية، أما عملية المواتمة فهي عملية توافق يقوم بها الفرد نفسه بحيث يستطيع استقبال المثير اللفظي أو اللغظي أو نشاط معين

والقراءة ليست عملية بسيطة، وإنما هي عملية معقدة تشترك في أدائها حواس وقوى وخبرة الفرد ومعارفه، وذكاؤه، فقراءة جملة بسيطة تستوجب تتبع الخطوات التالة:

- رؤية الكلمات المكتوبة يبين أهمية حاسة البصر .
- النطق بهذه الرموز المكتوبة يبين أهمية أداة النطق وحاسة السمع .
- 3. إدراك معنى الكلمات منفردة ومجتمعة يظهر عمل قابلية التجريد والتعميم.
  - 4. انفعال القارئ ومدى تأثره بما يقرأ. (كريمان) بدير وإميلي صادق، 2000: 90).

و يحدد فتحي الزيات (1998 ا: 442 – 444 أن عملية القراءة تنطوي على درجة عالية من التعقيد، فهي نتاج لتفاعل عمليات الإدراك السمعي، والإدراك البصري، والانتباء الانتقائي، والذاكرة، والفهم اللغوي، ومع ذلك يمكن للمدرسين أن يتفهموا الأسس التي تقف خلف صعوبات تعلم القراءة، ولماذا يجد بعض الأطفال صعوبات في تعلم واكتساب مهارات طلاقة القراءة إذا كانوا على وعى كاف بالطبيعة المركبة لعملية القراءة، وهناك خسة مبادئ أو تعميمات أساسية لعملية القراءة توثر على تعلمها وهي:

- 1. القراءة يجب أن تنصف بالطلاقة.
  - 2. القراءة عملية بنائية تراكمية.
    - 3. القراءة عملية إستراتيجية.
    - 4. القراءة تقوم على الدافعية.
- 5. القراءة عملية مستمرة مدى الحياة.

#### أنسواع القراءة:

اتفق الباحثين والمتخصصين في مجال اللغة وعلم النفس أن القراءة تنقسم إلي

نوعين رئيسيين هما:

أ. القراءة الجهرية.

ب، القراءة الصامتة.

#### (أ) القراءة الجهرية:

يشير محمد فضل الله إلي أن القراءة الجهرية هي: النقاط الرموز المطبوعة بالعين، وترجمة المنح لها باستخدام أعضاء النطق استخداما سليماً. (عمد فضل الله، 2003: 67)

وتتعدد مزايا القراءة الجهرية سواء من الناحية اللغرية، أو الانفعالية، أو الاجتماعية
 أو غير ذلك:

#### 1) من الناحة الانفعالية:

- أ. تعد مجالا مناسبا للقضاء على الخجل أو التردد أو الخوف.
- ب. تمنح المتعلمين الثقة في أنفسهم والقدرة على مواجهة الآخرين.
- ج. فرصة لرفع معنويات الفرد وسط أقرانه بمنحه فرصة إثبات ذاته.
  - 2) من الناحية اللغوية:
- أ- هي وسيلة للتمرين على صحة القراءة، وجودة النطق وحسن الأداء.
   ب- عز طريقها تكتشف الأخطاء في النطق.
  - ج- من خلالها تعرف عيوب القراءة والعمل على معالجتها .
    - د- هي فرصة للتدريب على الأداء الصوتي المعبر.
      - 3) من الناحية الاجتماعية:
- أ- تدريب للتواجد في الجتمع، ومشاركة الآخرين حواراتهم وأحاديثهم .
  - ب- توفر مواقف يتعود من خلالها المتعلم كيفية التعامل مع الجماهير.
    - ج- تشعر المعلم بالمسئولية الاجتماعية. (عمد فضل الله، 2003: 67-68).

#### (ب) القراءة الصامتة:

لو أثنا تأملنا الأسلوب الذي نستخدمه في القراءة في حياتنا اليومية خارج المدرسة أو بعد الانتهاء من مراحل التعلم كلها أو بعضها لوجدنا أن معظم قراءاتنا صامتة وفي هذا النوع يدرك التلميذ ما يقرأه عن طريق البصر دون أن يتلفظ بالمقروء أو أن يجهر به وعلى هذا النحو يقرأ الطفل الموضوع في صمت ثم يقومه ليتبين مدى فهمه له وإفادته منه، والأساس النفسي لهذه الطريقة هو الربط بين الكلمات باعتبارها رموز مرتبة (نهيم مصطفى، 1994: 71).

وأهمية القراءة الصامتة سواء في حياتنا المدرسية أو العامة لا تحتاج إلى المدليل، إن التلميذ إذا تدرب عليها تدريبا كافيا وسيطر على ركتيها: السرعة، والفهم، أمكنه أن يتقدم تقدما كبيرا في سائر المواد الدراسية، والإنسان بصفة عامة يلجأ إليها في الغالبية العظمي من حالات القراءة سواء للدراسة أو التسلية، فعدم استخدامها في كثير من الموقف قد يؤدى إلي الغموض وانعدام النظام وحدم إنجاز العمل إنجازا كاملا. (عمد نظرا الله ، 2003: 70).

ويعرف محمد فيضل الله (2003: 71) القراءة المصامتة بأنها: استقبال للرموز المطبوعة، وإدراك معانيها في حدود خبرات القارئ وحسب تفاعلاته مع المادة القرائية الجديدة، واكتساب خبرات وسلوكيات وفقا لفهمه منها.

- وللقراءة الصامتة العديد من المزايا من الناحية النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية:
   من الناحية النفسية:
  - أ- أنها تناسب التلميذ الحجول أو المنطوي نتيجة عيوب في النطق، أوالخاتف من
     الحطأ في القراءة.
  - ب- أنها تشعر القارئ بالحرية في القراءة يبطيء أو يسرع، يخطيء ويعدل، يتوقف
     ويستأنف.
    - ج- أنها تعود التلميذ على الإعتماد على أنفسهم في الفهم .

#### من الناحية الاقتصادية:

أ- هي أوفر في الجهد نفيها راحة للسان .

ب- هي أوفر في الوقت لأنها أسرع .

#### \* من الناحة الاجتماعة:

أ- من يمارسها يحترم مشاعر الآخرين فلا ضوضاء ولا مضايقات.

ب- الترابط بين أفراد المجموعة لأن كل منهم يعمل حسابا لراحة الآخرين .

ج- أنها تساعد القدارئ على حفظ أسراره، ويقرؤها دون أن يسمع أحمد. (عمد نشار الله 2003: 72) .

#### مراحل تعليم القراءة:

ينمو الأطفال بطرق مختلفة بما في ذلك القدرة على القراءة، وبالتالي فانه يجب أن يأخذ في الحسبان خصائص النمو المتنوعة للأطفال إلي جانب المستوى الذي وصل إليه الطفل في القراءة، وينمو عند الطفل القدرات والمهارات، ومن تلك القدرات القرائية بما يؤكد عليه أحيانا أن يسمح نظام الدراسة بتصنيف التلاميذ وتوزيعهم في مجموعات متجانسة بجيث يوضع كل تلميذ في الفصل أو المجموعة التي تناسب مستوى قدرته على القراءة. (عبد المادي سيد وناروق عنمان، 1995: 46).

# - وتمو الأطفال في القراءة بمر بعدة مراحل، من أهمها:

أولا: مرحلة الاستعداد للقراءة .

ثانيا: مرحلة البدء الفعلى للقراءة .

# أولا: مرحلة الاستعداد للقراءة:

أكدت الدراسات والأبجاث أن النضج العقلي أو الذكاء له أثره الفعال في تكون الاستعداد لتعلم القراءة، ولكن ليس معنى ذلك أنه العاسل الوحيد لجعل الطفل مستعدا لتعلم القراءة، فنجد دراسات أخرى أكدت علاقة الاستعداد بعمس الطفل وبحالته النفسية والاجتماعية وأهمية لفئة الطفل ومقدار نموها، أي أن الاستعداد

للقراءة له عوامل مختلفة وثيقة الصلة بعضها ببعض، وكل منها يؤثر في الأخـر ويتــاثر به، وتلك العوامل هي:

- 1. الاستعداد الجسمي.
- 2. الاستعداد العاطفي.
  - 3. الاستعداد التربوي.
  - 4. الاستعداد العقلي.
- وهناك بعض السلوكيات التي يستدل منها على أن الطفل قد بلغ استعداده للقراءة:
  - √ تلهفه على النظر إلى الصور.
  - ✓ الاهتمام بالكتب والقصص والعلامات.
  - √ القدرة على استرجاع الكلمات التي يسمعها.
    - ✓ حفظ أغنيات الأطفال في سهولة.
  - ٧ الإنصات إلى القصص والأحاديث والتعليق عليها.
    - ٧ المادرة في الحديث عن خبراته.
      - ٧ القدرة على الانتباء والتركيز.
        - ٧ محاولة الكتابة.
        - ٧ القاء الأسئلة.

#### ثانيا: مرحلة البدء الفعلى للقراءة:

تتركز الأسس في موحلة البدء الفعلي لتعليم الطفل القراءة حول بيشة الطفل التعليمية، أي حول المنهج الدراسي لتعلم القراءة، والمادة الدراسية، والأسلوب اللذي يتبعه المعلم مع الطفل داخل حجرة النشاط لمساعدته على تعلم القراءة وإجادتها والرغبة فيها، على حين نجد أن الاتجاه التربوي المعاصر يهدف القرد تكويناً سليماً في النواحى العقلية والعاطفية والتربوية والجسمية.

(كريمان بدير وإميلي صادق، 2000: 100-123).

وتباينت رؤى كلاً من علماء النفس وعلماء اللغة حول الأمس التي يقوم عليها التعلم الفعال للقراءة، إلا أن هذه الرؤى على تباينها قد اتفقت على أن هناك مدخلين السعلم القراءة، على افتراض أن ذوي صعوبات التعلم غالبا ما يجدون صعوبات في القراءة في المراحل الأولى، وأيضا في المهارات المتقدمة للقراءة، وهذان المدخلان هما الطريقة الكلية والطريقة الجزئية أو التحليلية في تعليم القراءة وكلاهما له تأثير ملموس على تعلم الأطفال ذوي صعوبات التعلم القراءة.

## أولا: الطريقة الكلية في طريقة تعليم القراءة:

لتدريس اللغة بالطريقة الكلية أثر يصعب أن تدانيه أي طريقة أخرى في تعليم القراءة، حيث يتفق اغلب المدرسين على اختلاف أساليبهم التدريسية على فاعلية الطريقة الكلية في تعليم اللغة عامة والقراءة بوجه خاص، ويبدي هولاء المدرسون حاسا بالغ لأهمية هذه الطريقة وتطبيقاتها، وفي هذا الإطار يمكن تقرير أن الطريقة الكليسة قسد شسكلت المنساهج والمقسررات الدراسية للقسراءة في المسدارس. (نتحى ازيات، 1998 أ: 445).

ونظرية التعلم بالطريقة الكلية هي فلسفة تدريس القراءة التي تؤكد علمى تعلم القراءة والكتابة، الربط بين القراءة والكتابة، المعنى والفهم، استخدام الأدب الحقيقمي وتجنب التمارين والتدريبات مثل تعليمات فك الشفرة. (خيري للغازي، 1998: 193).

# ثانيا- الطريقة الجزئية أو التحليلية (فك الشفرة) في تعليم القراءة:

تمثل هذه الطريقة في تعليم القراءة المنظور الثاني لتعلم القراءة، الذي يؤكد على تدريس وتعليم مهارات القراءة من خلال الأسلوب التحليلي، وتشير الدراسات والبحوث إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إلي تدريس مباشر ومنظم وصريح، ومنها استخدام الحروف الأبجدية وعناصرها ورموزها والموالفة بين الحروف ونطقها. (نتحي الزيات، 1998 بـ: 450). - ويمر الطفل بثلاثة مراحل متنالية حينما يتهيأ لتعلم القراءة هي:

#### 1- المرحلة العشوائية:

غالبا يبدأ اهتمام الطفل بتعلم القراءة بتأمل الصور والرسومات الموجودة في الصحف والمجلات والكتب التي يقلبها بأصابعه ويسأل الكبار عما تدل عليه، وهو في أثناء همذا يقوم برؤية عشوائيه غير منظمة للجمل والكلمات والحووف .

#### 2- مرحلة التمييز:

ويقوم فيها الطفل بتمييز الجمل والكلمات والحروف ومعرفة أشكالها المتباينة مستعينا بالمثيرين السمعى والبصري من جانب المعلم .

#### 3- مرحلة التكامل:

وفيها يتمكن الطفل من إعادة قراءة الفقرة ككل ومعرفة مضمونها بعد أن ألم بأجزائها في المرحلة السابقة.(بيل حانظ، 2000: 91).

#### مهارات القراعة:

هناك أهداف عديدة يجب أن يبلغها التلميذ في المدرسة الابتدائية، حتى يصبح قارئا جيدا، ومن هذه الأهداف: القدرة على تفسير الرموز المكتوبة إلى معاني، والقدرة على القراءة مع الفهم واكتساب المهارة التي تؤهل التلميذ لقراءة نماذج متنوعة، ومن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها التلميذ ليصبح قارئا جيدا أن يكون لديه القدرة والمهارة التي تمكنه من إدراك الكلمات وفهم معناها. (نهم مصاني، 1999: 48)

- وعملية تدريس القراءة يمكن أن تنقسم إلى مهارتين للقراءة هما:

أ. مهارة التعرف على الكلمة.

ب. مهارة فهم القراءة (الفهم القرائي).

#### (1)- مهارة التعرف على الكلمة:

إن التعرف على الكلمات بعد من القدرات الخطيرة وذلك لغموض اللغة المكتوبة وإذا كانت تلك القدرة عند شخص ما تتسم بالطلاقة فإن ذلك سيمكنه من التركيز على المعنى، ويدون مهارات القراءة التي تسمى مهارات (المستوى الأدنى)، فإن المهارات المعرفية العليا لم تستطع القيام بدورها، والقراء الذين يبذلون مجهودا كبيرا في التعسرف علسى الكلمسة فيان قسدرتهم علسى الفهسم تكسون قلبلسة. (عيري المنازي، 1988 ال 1881).

وعكن لمدرسي الطلاب ذوي صعوبات القراءة الجمع بين الاستراتيجيات التي تقدمت أو بعضها، اعتمادا على نمط الصعوبة، ودرجتها أو حدتها، والتداعيات التي تحدثها، والأمر الذي نؤكد عليه هنا هو استمرار عمليات مارسة الطلاب ذوي صعوبات القراءة في التدريب على هذه الاستراتيجيات، حتى يمكن الوصول بهم إلى أن يصبحوا قسواء مستقلين، واكتساب المهارات اللازمة للقسراءة بطلاقة. (نتعي ازبات، 1998: 600- 461).

### (ب)- مهارة فهم القراءة (الفهم القرائي):

إن الحدف من القراءة هو القهم وهو القدرة على استخلاص المعنى من السطور المكتوبة، ولذا فان تعليم القراءة يجب أن يعمل على تنمية قدرات فهم القراءة وأن كثيراً من الانتباء والتفكير في مجال القراءة يتركز حول التعرف على الكلمة، ولكن المشكلات التي تتعلق بفهم القراءة أصعب من أن تحل (خيري المغازي، 1998: 114).

ويعد الفهم القرائي من أهم مهارات القراءة، وأهم أهداف تعليمها، فتعليم القراءة يستهدف في كل المراحل والمستويات تنمية القدرة على فهم ما تحويه المادة المطبوعة. والقراءة الحقيقية هي القراءة المقترنة بالفهم. وإذا كانت القراءة عملية عقلية معلية تتضمن عدة عمليات فرعية؛ فإن الفهم القرائي هو العملية الكبرى التي تتمحور حولها كل العمليات الأخيرى، فالفهم هو زروة مهارات القراءة وأساس

عمليات القراءة جميعها فالانطلاق والبطء في القراءة يتوقف على فهم القارىء لما يقرأ، بل إن الفهم عامل أساسي في السيطرة على فنون اللغة كلها.

ويؤكد الباحثون على أن هدف القراءة الأساسي هو استيعاب المقروء وهمو ما يعبر عن سعى القارىء نحو اكتساب المعرفة في الجالات العلمية المختلفة، ويعتمد على تفاعله النشط مع النص المقروء، ويتأثر بقدرة الفرد على علم الربط بمين المعلومات المخزنة في الذاكرة والمعلومات المتاحة في النص، وينجم عنه تحصيل المعنى من الرسالة المكتوبة . (رنب بدى ، 2003: 284).

ويذكر محمد السيد (2002: 48) أن مهارات الفهم القرائي هى المظلة التسى يمكسن أن يجتمع تحتها معظم مهارات القراءة بما فيها مهارات القراءة الناقدة ومهارات القراءة للدراسة فكلاهما تبدأ بفك الرموز وتنتهى بالإبداع.

وتشير نادية مسعود (2005: 70) إلى أن الفهم القرائبي مطلب لفوى وتعليمى وتربوى ذلك لأنه يحقق هدفاً أسمى من أهداف القراءة عادة وتدريساً فأصل القراءة أن تكون أولاً للفهم لأن الذاكرة طويلة المدى في حالة الفهم تنظم ذاتها تبعاً للفهم في فاعلية أكثر وبجهد أقل.

ويعد الاسيتعاب القرائي من أكثر المهارات العقلية ارتباطاً بالعملية التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية المتعلمية التعليمية المختلفة، وأكثرها تأثيراً في التحصيل الدراسي والنجاح في المهام التعليمية المختلفة، وقد اكتسب هذاالموضوع أهمية خاصة لدى الباحثين التربويين والنفسيين فدرسموا مكوناته ومستوياته والعوامل المؤثرة فيه. (مماد جيل، 2005: 12)

مما سبق يتضح لنا أن الفهم القرائي هو أهم مهارة في القراءة ، أو الهدف الرئيسي لها وذلك لأن فهم المقروء خاصة في مواقف المتعلم ضمان للارتقاء بلغة المتعلم، وتزويده بأفكار ثرية، وإلمامه بمعلومات مفيدة، كما أن فهم المقروء يكسب المتعلم مهارات النقد في موضوعية، ويعوده على إبداء الرأى وإصدار الأحكام المقرونة بما يؤيدها، ويكسبه ما يساعده على الإبداع.

والأهمية الفهم القرائي، وأثره الإيجابي في عملية التعلم حظى باهتمام العلماء والباحثين فناقشوا الأساليب والإجراءات التي تسهم في تحسينه واجروا التجارب التربوية التي تكشف عن فعالية الإستراتيجيات المختلفة في تنمية مهارته لمدى المتعلمين.

## مفهوم الفهم القرائي:

يشير حمدي الفرماوي (1986: 757) إلى أن الفهم القرائي هو النصرف على الكلمات ومعانيها وتجميعها في صورة وحدات فكرية، والتركيز على تلك الوحدات الفكرية من أجل فهم المعنى الكامل للجمل، وإدراك العلاقات بين الجمل لتمكنه من إدراك معنى الفقرة وإدراك العلاقات القائمة بين تلك الفقرات يكنه حيشذ أن يفهم معنى النص كاملاً.

ويعرفه عبد اللطيف عبد القادر (2002: 154) الفهم القرائي بأنه استحضار المعنى المناسب من خلال الربط الصحيح بين الفكرة واللفظ والمعنى والرموز اعتماداً على السياق الذى ورد فيه الكلام المقروء مع تنظيم الأفكاروتوظيفها في الوفاء ببعض الأنشطة التي يمارسها الإنسان.

وقدم إبراهيم الرفاعي (2003: 51) تعريفاً للفهم القرائي ينص على أنه القدرة على غديد معنى المفردات، وإيجاد المعنى من السياق، والربط الصحيح بين معانى المفردات والجعل، والتعييز بين الفكرة الرئيسية والأفكار الفرعية للنص المقروم، وإدراك المعلاقات والمتعلقات بين المفردات اللغوية، وإدراك المعنى القريب والبعيد الذي يقصده الكاتب، وتنظيم الأفكار وتذكرها واستخدامها فيمنا بعد في الأنشطة الحالية والمستقبلية.

وتذكر وسام عطيفي (2003: 10) أن الفهم القرائي هو الفدرة على استخلاص أو اشتقاق المعاني من النص موضوع القراءة.

وأشار خيري المغازي (2004: 118 - 119) إلى أن الفهم القرائي هو الحصول على المعنى عن طريق القراءة وأثناء القراءة لايستطيع القارىء أن يكمل الفكرة في ذهنه حتى ينهى الفقرة التي يقرأها فإن كلمة واحدة قد يكون لها أكثر من معنى في عبارتين غتلفتين والقارىء لابد له أن يقرأ الموضوعين حتى النهاية ليصرف معنى الكلمة في كلا الموضوعين.

ويذكر مراد عيسى (2005: 6)أن الفهم القرائي هو عملية عقلية معرفية تقوم على فهم معنى الكلمة ، فهم معنى الجملة، فهم معنى الفقرة، تمييز الكلمات، إدراك المتعلقات اللغوية، التمييز بين المعقول وغير المعقول، معرفة سمات الشخصية، إدرك علاقة السبب – التنجة، إدراك القيمة المتعلقة من المنص، وضع عنوان مناسب للقطعة، التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما لا يتصل به، معرفة الجملة المحورية في النص. كما أنه عملية عقلية ما وراء معرفية تقوم على مراقبة المتعلم لذاته ولإستراتيجياته التي يستخلمها الأثناء القراءة وتقديمه فا.

ويعرف جمال العيسوي(2007: 616) الفهم القرائي بأنه عملية عقلية يقوم بها القارىء؛ للتفاعل مع النص المكتوب، مستخدماً خبراته السابقة للتعرف على حروف الكلمة والمتعرف على الكلمة، وفهم الكلمة، وفهم الجملة، وفهم الجملة، وفهم الخمرة، وفهم الخمرة، وفهم الخمرة، وفهم الخمرة، وفهم الخمرة، وفهم الخمرة، وفهم المخرف.

ويشير منتصر صلاح (2007: 19) إلى أنه يمكن تعريف التلاميل ذوي صحوبات تعلم الفهم القرائي بأنهم التلاميذ ذوي الأداء المنخفض على اختبار الفهم القرائي ، رغم أنهم ليست لديهم أية إعاقات حسية أو عقلية، ولا يعانون من أية اضطرابات نفسية أو حلرمان بيثى أو اقتصادي أو ثقافي ، كما أن نسبة ذكائهم متوسطة أو فوق المتوسطة.

### مكونات الفهم القرائي:

يذكر سُليمان عبدالواحد (2010: 314 - 315) أن النظريات البنائية للقراءة تقترح أن الفهم القرائي يعتمد على ثلاثة عناصر أو مكونات أساسية هي:

#### (1) القارئ:

تؤثر خصائص القارئ العقلية والمعرفية والانفعالية والدافعية على اختياره للمواد موضوع القراءة، وهذه الخصائص تقف خلف معدل فهمه القرائي، وتؤثر على قدرته على القراءة من حيث الكم والكيف، حيث يختلف معدل إقباله على القراءة وفهمه لها ومثابرته عليها، باختلاف العواصل العقلية المتمثلة في الذكاء والعمليات المعرفية، والقدرات اللغوية والنفس اللغوية، وغيرها من الأنشطة العقلية الأخرى.

## (2) النص موضوع القراءة:

تؤثر طبيعة المادة أو النص موضوع القراءة من الناحيتين الـشكلية والموضـوعية، من حيث الوضوح والتنظيم وطريقة طباعته واللوانه وتنسيه وعناصر الجذب والتشويق فيه على مدى إقبال القارئ عليه والاهتمام بقراءته.

### (3) السياق:

قد تؤثر خصائص سياق القراءة، والظروف البيئية التي تحدث فيها على عملية القراءة، وقد وجد أن المواقف الاختبارية والتوترات التي تصاحبها يمكن، أن تؤثر على الفهم القراتي لدى المتعلمين، ويعتبر الغرض من القراءة جزء من سياق القراءة، فالقراءة في جلة بهدف التسلية تختلف عن القراءة في كتب علمية بهدف التحصيل الدراسي وفهم التفاصيل الدقيقة.

وهذه العوامل الثلاثة تنوثر على كيفية بشاء الفرد لمعنى المادة التي يقرأها، والتفاعل بينها تفاعلاً حركياً يتقل من خلال انتقال القارئ عبر الموضوع الملي يقرأه، وإذا وجد القارئ أن المعلومات الموجودة بالنص تتناقص مع ما لديه من معلومات تصبح هنا القراءة أقل متعة وعندما تصبح المعلومات التي يقدمها للقارئ مالوفـة فـإن القراءة تتطلب مجهوداً أقل.

## مسلمات الفهم القرائي:

يشير خبرى المغازى (2004: 118 - 120) إلى العديد من مسلمات الفهم القرائي يمكن عرضها على النحو التالي:

### 1. الفهم القرائي يعتمد على ما لدى الفرد من معلومات:

إن فهم القراءة يعتمد على خبرات القارئ ومعرفة اللغة والتعرف على التركيب الإعرابي، وأيضاً على الإسهاب في المادة التي يقرأها.

### 2. الفهم القرائي عملية لغوية:

Reading Comprehension is a Language Process:

ويشير إلى أن الفهم القرائي هو عملية الوصول إلى المعنى من خلال اللغة، ولا يستطيع القارئ أن يستكمل عملية الـتفكير حتى يـصل إلى أخـر كلمـة ، أو جملـة في الـنص موضوع القراءة.

#### 3. الفهم القرائي عملية تفكير:

Reading Comprehension is Thinking Process:

أشارت الدراسات والبحوث إلى العلاقة الوثيقة بمين القراءة والمتفكير، حيث يسرى البعض أن القراءة هي نوع من حل المشكلات ففي حل المشكلات يستخدم الفريقة المفاهيم، ويطور ويختبر الفروض، ويعدل هذه المفاهيم ويشتق المعانى وبهدف الطريقة تكون عملية القراءة نوع من التفكير والاستنتاج والقفز في الاستنتاج بهدف الوصول الى المعانى المتضمنة في النص، ولذا يمكن تقرير أن القراءة هي نشاط ذهني موجه.

# 4. الفهم القرائي يتطلب تفاعل نشط مع النص:

Read incomprehension requires Active Interaction with Text: يجب على القراء أن يكونوا نشطاء مع المعلومات الجديدة , وأن يتفاعلوا مع مادة القراءة بحيث تتحد معلوماتهم الحالية مع المعلومات الجديدة الموجودة في النص المذى يقرآوه ويوجد دليل على أن القراء الأقوياء عادة لا يقرآون كل كلمة في الفقرة التي يقرآونها ولكن بدلاً من ذلك فهم يأخذون كلمات معينة لتحديد المعنى ولا يلتفتون إلى باقي الكلمات، وقد يعيدون القراءة ويقرأون كل كلمة عندما يجدون شيئاً غير

#### Fluency In Reading:

#### السلاسة أو الطلاقة في القراءة:

متوقع.

السلاسة في القراءة تشير إلى القدرة على معرفة الكلمات بسرعة وقراءة الجمل و الفقرات الكبيرة بطريقة سهلة متصلة تشير إلى فهم القارئ لما يقرآ. وكثير من ضعاف القراءة لديهم صعوبة في القراءة بطلاقة وذلك لأنهم في الغالب ليس لديهم الكلمات البصرية الكافية و يبذلون جهد لفك شفرة كثير من الكلمات في القطعة التي يقرأونها ويغلب على قراءتهم الوقفات الطويلة والتكرارات الكثيرة وذلك لأنهم قمد انشغلوا بالتعرف على الكلمة بالفهم القراتي.

#### مهارات الفهم القرائي:

لقد حاول الكثير من الباحثين تصنيف مهارات الفهم القرائي، فقد صنف أوتو – تشيستر Otto - Chester مهارات الفهم القرائي إلى ما يأتي:

# أولاً: مهارات التفكير التقاربي Convergent Thinking Skills وتتضمن:

- 1- تحديد الفكرة الرئيسية.
  - 2- تحديد التتابع.
- 3- استخدام السياق في التعرف على الكلمات والجمل.

- 4- تحديد السوايق واللواحق من المفردات.
  - 5- تحديد الأفكار الجزئية والتفاصيل.

# ثانياً: مهارات التفكير التباعدي Convergent Thinking وتتضمن:

- 1- فهم أغراض الكاتب.
- 2- التمييز بين الحقيقة والخيال.
  - 3- تحديد سمات الشخصية.
  - 4- إدراك التفاعل الوجداني.
    - 5- فهم اللغة الجازية.
    - 6- التنبؤ بتنائج قصة معينة.

# وقد صنف آدمز Adams مهارات الفهم القرائي في المهارات الآتية :

- 1- تحديد الفكرة العامة المحورية.
- 2- فهم الفكرة الرئيسية للفقرة.
  - 3- فهم التفاصيل الدقيقة.
- 4- فهم وتحديد العلاقات بين الأفكار.
- 5- النقد و إبداء الرأى في المقروء (عمد عبيد، 1996: 85).

#### مستويات الفهم القرائي:

أهتم العلماء والباحثون بالفهم القرائي لمكانته وأهميته في تعليم اللغة فحـــدوا مهاراته ومستويات، وظهرت عدة تصنيفات لمستويات الفهم القرائي.

فقد صنف هارس وسميث Harris & Smith (1972) الفهم القراشي في مستويات أربعة هي:

- 1- المستوى الحوفي: ويشير إلى قدرة القارئ على تذكر الحوادث التفصيلية في المادة
   المقرومة وربطها بالأفكار الرئيسية.
- 2- المستوى التفسيري: ويسير إلى قدرة القارئ على إدراك العلاقات بين الأسباب والتنافج , والوصول إلى التعميمات.

8- المستوى التقدي: ويشير إلى قدرة القارئ على إصدار أحكام على المادة المقروءة.
4- المستوى الإبداعي: ويشير إلى قدرة القارئ على الإستفادة من الآراء الـواردة في المادة المقروءة، واستخدامها على نحو يتميز بالأصالة من خلال التطبيق المباشر لهذه الآراء.

وقد قام جروف Grof (1982) بالكشف عن ثلاثة مستويات للقهم القرائي همي: (التعرف على تنظيم النص، الاستنتاجات، والنتائع).(نصرة جلجل، 2005: 185)

وترى الباحثة الخالية أن الفهم القرائي عا يتضمنه من مستويات ومهارات عملية مركبة معقدة لا تحدث بدون تدريب بل تنمو قدرات فهم المقروء نتيجة التدريب المستمر يوم بعد يوم. كما ترى الباحثة أن الفهم عموماً في المستويات المختلفة لم مهارات متداخلة ومتشابكة يكمل بعضها بعضاً فلا يمكن الحديث عن مهارة بمعزل عن الأخرى وإنحا الهذف من هذا التقسيم لمستريات الفهم والمهارات الخاصة به هو تسهيل مهمة المعلم في إعداد أهداف تدريس القراءة وتحديد ما يتاسبها من طرق تدريس تساعد على تنمية قدرة التلاميد على فهم المقروء وتحديد نوع الخبرات التي ينغى أن يقدمها المعلمون لتحسين قدرة التلاميذ على فهم المقروء وصياغة أسئلة القراءة صياغة سليمة تناسب والتنابج التي يرغب المعلم في الحصول عليها.

## العوامل المؤثرة في الفهم القرائي:

تتأثر عملية الفهم القرائي بعدد من العواصل وبـالرغم صن تعـدد الآراء حـول العوامل المؤثرة في عملية فهم المقروء إلا أن هذه الآراء في جملتها تؤكد أهمية العواصل الأتية :

1- خصائص المقروم: وتشير إلى التركيب القاعدى للجمل داخيل النص، ومعانى المفردات ودلاتها فمعرفة القارئ بقواعد اللغة والقضايا النحوية المختلفة بحسن من قدرته على فهم النصوص المعروضة عليه.. (214-211: 999: Burns et al, 1999: 21-14).

- 2- كما أن امتلاك القارئ للشعيرة وافرة من المفردات ومعرفته لمعانيها ودلالتها ضرورة يجب توافرها ليتمكن من فهم النصوص التي تعرض عليه فسعوبة المفردات لها أثر كبير في إعاقة عملية الفهم القرائي، فالجملة التي تحتوى مفردات غير معروفة تكون عملية فهمها أكثر صعوبة من تلك التي لا تحتوي مشل هذه المفددات (71-171 :797).
- 3- خصائص القارئ: ويقصد بذلك ذكاء القارئ و خلفيته المعرفية، وتمكنه من اللغة وقواعدها، ودافعيته نحو المقروء، وقدرته على التركيز، والتحليس، والاستقسصاء، وضبط الكلمات والنطق بها. (نهيه مصطفى، 2001: 45).
- 4- نوع القراءة: ويقصد به القراءة الصامتة، والجهرية، فالقراءة الصامتة تعد أفضل
   خيار عندما يكون الهدف هو الاستيعاب القرائي. (شادية التل 1992: 39 40).
- 5- طريقة التدريس: حيث تشير الدراسات أن لطريقة التدريس شأناً هاماً في مساعدة القارئ على استيعاب النصوص التي تعرض عليه فكلما الجأ المعلم إلى التنوع في طرق تدريسه لطلابه سهل عليهم عملية الاستيعاب القرائسي. (حيني عصر، 1999: 65).

#### طرق قياس الفهم القرائى:

يذكر خيري المغازي (2004: 186 –187) أن هناك طرق مختلفة لقيباس الفهم لا تختلف عن الطرق التي تستعمل في تقويم تحصيل الطلاب من حيث الأهمية:

- 1- فحص أعمال الأطفال اليومية.
- 2- استخدام الاختبارات التحريرية الموضوعية.
  - 3- المقابلات الفردية.
- 4- ملاحظة سلوك الأطفال ملاحظة عملية منظمة أثناء العمل وأثناء الفراغ.

ولكن المتتبع لتلك الطرق يلاحظ وجود عيوب، فيصعب مثلاً قياس الفهم بدقة في الاختبارات التحريرية لأن عوامل الشخصية تؤثر على استجابات الأطفال وكذلك طريقة المقابلات الفردية تجعل الإنسان في موقف مصطنع، والاعتماد علمي ملاحظة سلوك الأطفال اثناء الفراغ أسر صعب لا يسهل تـوفير الظـروف المواتيـة والوقـت اللازم.

ها سبق يرى مؤلف الكتاب أن الفهم عملية بناتية. فالنص عبارة عن لفة مكتوبة في سياق، يجوى رسالة مقصورة، ومن ثم يجب على القارىء استخدام المعلومات الظاهرة والضمنية لفهم هذه الرسالة، كما يجب أيضاً أن يتعلم إستخلاص المعنى من خلال الجمل والتراكيب اللغوية في السياق. أما القراءة فينظر إليها على أنها مهارة ذات أهمية بالغة بالنسبة للقارىء. وبالتالي يُعد الفهم القرائي هو الغاية من كل قراءة والضالة المنشودة لكل قارىء والهدف الذى يسعى كل معلم لتنميته بحسنوياته المختلفة لدى تلاميذه في غتلف المراحل التعليمية. ومن ثم فالتلاميذ اللذين يتصفون بصعوبات الفهم القرائي لا يكنهم توظيف اللغة بسبب ضعفهم في القراءة، وبذلك يضغفهم في القراءة، وبذلك ينخفض مستواهم في كافة المواد الدراسية ويؤدى ذلك إلى تسريهم من التعليم وإنضمامهم إلى الأميين. وهذا ما دفع بالباحثة للتصدى لدراسة هذه الفئة (ذوي

الفصل الثاني صعوبات الفهم القرائي لذوي اضطرابات النطق والكلام واللغة



# الفصل الثاني صعوبات الفهم القرائى لذرى اضطرابات النطق والكلام واللفة

#### المقدمة:

هناك العديد من المصطلحات التي تستخدم لتشير إلى كلمة اختلاف الكلام صن المعادي، ومنها اضطراب Disorder، أو خلل Defect، أو غير العادي Abnormal، أو المحارف عن العادي Anomaly أو تسوه Deformity ونجد أن مصطلح اضطرابات يشير إلى أي خلل في الأداء العادي لأي عملية وخاصة في النطق والكلام ، كما أنه يعني اختلالات أو عبوب ، أو تشوه كلامي ، وعدم القدرة أو العجز عن الكلام السليم.

وفي هذا الإطار تشير سهير أمين (2000: 39) إلى أن مصطلح اضطرابات يستخدم للإنسارة إلى أي خلل في الأداء العادي وكذلك مصطلحات عيب وغير عادي، وانحراف عن العادي، أو تشوه، وكلها تستخدم لوصف عملية علم الاتساق أو البعد أو الاختلاف أو التباين عن العادية، ولكن غالبا ما نستخدم في المجال الفسيولوجي مصطلحات اختلاف ODifference، وتباين Venation تستخدم عند مناقشة ما يحدث أو يطرأ من تغير في الشكل أو الحالة لبعد المعابير المجددة.

# مفهوم اضطرابات النطق والكلام واللغة: Articulation Disorders :

نجد أن اضطرابات النطق والكلام تتعدد وتنوع تبعاً للسبب والمنسأ فنجد أن وليد عبد الفتاح (2003: 35) يُعرف عملية النطق والكلام بأنها: " تلك العملية التى تتم من خلالها تشكيل الأصوات الصادرة من الجهاز الصوتي كي يظهر في صورة رموز تنظم في صورة معينة، وفي أشكال وأنساق خاصة وفقاً لقواعد متفق عليها في الثقافية التى ينشأ فيها الفرد، حيث إن الأصوات هي الخامة الأساسية للكلام وتتعرض لمجموعة كبيرة من العمليات تشترك فيها عدة أجهزة مثل الجوف والحلق، الفسم،

اللسان، الأسنان الشفتان الأنف ويسفر عن ذلك خروج الأصـوات في صـورة رمـوز لكل منها خصائص تميزه عن الأخرى ".

# ويلخص مؤلف الكتاب أمراض التخاطب فيما يلي:

- أمراض اللغة: التي تتمثل في تأخر النمو اللغوي عند الأطفال، وفي الفقد الكلي أو الجزئي للقدرة على استخدام اللغة.
- ب. أمراض النطق والكلام: وتتمثل في العيوب الإبدالية مثل إبدال الأصوات اللغوية، أو حذفها والتي إما أن تكون عضوية نتيجة تشوه أو تلف عضو من أعضاء الجهاز الكلامي، وإما أن تكون لأسباب وظيفية وإلى جانب ذلك هناك العيوب الميي تتصل بطلاقة اللسان وأهمها (اللجلجة) أو (التهتهة) أثناء الكلام.
- ج. أمراض الصوت: وقد يكون العيب في شدة الصوت، كأن يكون الصوت منخفضاً جداً ، أو يكون العيب في حده الصوت ، كأن يتحدث الفرد الذكر بصوت بشبه المرآة أو العكس، أو أن يكون العيب في نوعية الصوت، مثل أن يسمع مبحوحاً أو مهموساً، أو به حشرجة أو خنف.

ويحدد عثمان فراج (2002: 20) عبوب واضطرابات الكلام Durability Disorder Speech وتفع قصور أو خلل أو اضطرابات في وظائف الكلام Durability Disorder Speech وتفع تحت هذه الفئة أنواع مختلفة من العجز أو الاضطراب في الحديث والكلام ، ومنها الافيزيا Aphasia وهو مصطلح يشمل أنواعاً متعددة منها ما هو جزئ يمعني اضطراب عدود أو كبير في القدرة على التعبير اللغوي بالكلام وقصور الإرسال، وهناك حالات قصور أو اضطراب في وظائف النطق والكلام والتلفظ Disorders Articulation وقد يكون في شكل حجز أو امتناع النطق، فيكون في شكل اضطراب الوظيفة التي تتكون منها الكلمات، أو حالات اللعثمة، أو اضطراب الإيقاع في الكلام ، أو في شكل عدم تناسق، أو تعثر في النطق، ويكون ناتجاً عن اضطراب عضلات الكلام الناتجة عن المهامران Aphthonyio الناتجة عن اضطرابات في عضلة اللسان.

ونجد توضيحاً لاضطرابات الكلام عند فاروق الروسان (2000: 2) فيُقصد بها الاضطرابات اللغوية المتعلقة بالكلام من تنظيم الكلام ومدته ، وسرعته، ونغمته ، وطلاقته ، وتشمل اضطرابات الكلام كما أوردها ما يلى:

i الكلام: Stuttering:

أ - ظاهرة الثاثاة في الكلام:

في هذه الحالة يكرر الطفل الحرف الأول من الكلمة عدداً من المرات ، أو يــتردد في نطقه مرات عديدة ، ويصاحب ذلـك مظـاهر جــسيمة وانفعاليــة غــير عاديــة مشل تعبيرات الوجه أو حركة اليدين.

ب - ظاهرة الوقوف أثناه: الكلام: Blocking:

وفي هذه الحالة يقف الطفل عن الكلام، بعد كلمة أو كلمتين أو جملة ما لفترة غير عادية مما يشعر السامع أنه قد انتهمي من كلامه ويــؤدي ذلــك إلى صعوبات في التعبير عن الذات تجاه الآخرين.

ج - ظاهرة السرعة الزائدة في الكلام: Cluttering:

ويتميز أصحابها بسرعة واضحة في نطق الكلمات، ويصاحبها مظاهر انفعالية وجسمية وصعوبة في التواصل مع الآخرين، بسبب عدم فهم وتتابع الكلام الصادر عنه بصورة ملحوظة.

أما ملاك جرجس (1997: 97- 99) فيشير إلى أعراض أو أمراض الكلام وأهمها تأخر الطفل في الكلام وقلة عدد الكلمات ، وعدم القدرة على الكلام ، ويوضح أن معاناة الطفل من التأناه أو اللجلجة أو التهتهة كتتيجة للأثر الانفعالي فيتلكا في إخراج الكلمات بصورة غير كاملة تتسم بالتوتر الشديد والحياج أحياناً ومن عيوب النطق التي ذكرها الخمخمة (الخنف) كتيجة لتشوه خلقي في سقف الحلق ، وأيضاً السرعة في الكلام وإدغامه عما يجعله مختلطاً غير مفهوم للسامع ، كما يعاني البعض من الفقدان الهستيري للصوت وفقدان القدرة على الكلام نتيجة الخوف من بعض المواقف الصعبة ، ويصاحب الأعراض المرضية في عدم القدرة على الكلام عادة أعراض (ميكوسوماتية) أي جسيمة وأسبابها نفسية ، منها أعراض حركية كتحريك البدين والكتفين ، والضغط على الأسنان لبعض الوقت ، أو الضغط بالقدمين على الأرض، أو ظهور حركات هستيرية كرعشة رموش العين ، وتحريك الجفون ، وقد يلجأ البعض قبل إخراج الألفاظ إلى إظهار صعوبة القدرة على الكلام بإخراج اللسان ، والميل بالرأس يميناً ويساراً أو للخلف، وكما يصاحب أغلب أمراض الكلام عادة أمراض نفسية، وأهمها القلق وأعراضة كالشعور بعدم القبول، وصدم الثقة في النفس ، والشعور بالشعور بالنقص والحجل والتوتر النفسي وسوء التوافق المدرسي مع أقرانه.

ويقدم عبد العزيز الشخص (1997: 13- 14) تعريفا للكلام ينص على أنه "الجانب الشفهي أو المنطوق والمسموع من اللغة وهو الفعل الحركي لها، فالكلام عبارة عن صياق من الرموز الصوتية يخضع لنظام معين متفق عليه في الثقافة الواحدة، وهو بذلك أكثر خصوصية من اللغة، وتعتمد عملية الكلام على غمو مجموصة من الأجهزة الحسية والحركية والعصبية لذي الفرد، وتتم هذه العملية في مراحل معيشة تضمن الأولى استقبال كلام الآخرين، ثم تتم معالجته في المرحلة الثانية، وتتضمن الثالية إرسال الكلام أو عارسته "

ويسير كروتس وآخرين (Corots et al, 1997: 366) إلى أن أهم مظاهر اضطرابات النطق والكلام لدي الفرد والتي تظهر في أن كلامه لا يسمع بوضوح، ويصعب فهمه، وتوجد مشكلات في تشكيل أصواته، وتكثير الأخطاء في تركيب الأصوات لتكوين الكلمات من إبدال، إدضام، حدف، اختيار ألفاظ ضير ملائمة للحديث وعدم انتظام في إيقاع الكلام، وكثرة تضير نبرات المصوت، وبدل الجهد الكبير أثناء الكلام، ويصورة عامه لا يتناسب كلامه مع سنه وجنسه.

ويضيف فيصل الزراد (1996: 142 - 143) أن اضطرابات الكلام تتعلق بمجموي الكلام والحديث ومحتواه ومدلوله ومعناه وسياقه وترابطه مع الأفكار، ومدي فهمة من الآخرين، وأسلوب الحديث، والألفاظ المستخدمة وسرعة الكلام.وبدذلك فيإن

# اضطرابات الكلام تدور حول محتواه ومغزاه وانسجامه، وتتعمد اضطرابات النطق والكلام ومنها ما يلي:

 ضعف المحصول اللغوي، وتأخر الكلام لذي الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بين (3 - 5) سنوات ويطلق على هذه الحالات اسم

Delayed or Speech inhibited

- 2. التردد في النطق أو الرتة في الكلام والتهتهة Stuttering.
  - 3. اعتقال اللسان أو ما يسمى باللجلجة Stammering.
    - 4. الافيزيا أو احتباس الكلام Aphasia.
- ترديد الألفاظ والكلمات دون مبرر أو قصد أو تكرار عبارات لا داعي لما Variegation V.
  - 6. السرعة الزائدة في الكلام Cluttering.
    - 7. البطء الزائد في الحديث والكلام.
      - 8. بعثرة الحديث Scattering.
  - 9. الكلام غير المترابط Speech Disconnect Ted.
    - 10. الكلام البذئ والصراخ Coprolalia.
    - 11. تتطاير الأفكار أثناء الكلام Ideas of fight.
      - .Speech Scanning الكلام السكير
  - .13 كثرة الكلام والثرثرة Volubility OrTalkativeness
  - 14. التشتت في الحديث وعدم الوصول للهدف من الكلام.
    - .Neologisn مبتكرة المتخدام كلمات مبتكرة

وهذه الاضطرابات تتعدد وتتنوع حسب نوع ودرجة الإعاقة وحسب العواصل والمشرات الحسية والبيئية التي تحيط بالمعاق عقلياً.

وتذهب زينب عبد الحميد (1990: 53) إلى أن الكلام يعد مضطربا إذا المصرف اهتمامه عما يقوله من أفكار وكلمات إلى التركيز على كيفية نطق الكلام، وطريقة

التعبير، وصعوبة فهم معني الكلام اللذي نسمعه، أو نطق الكلمات بمصورة غير مفهومه، أو عدم استخدام الكلام بصورة فعالة.

وهناك فريقاً يربط بين اضطرابات الصوت Voice Disorders ويقصد بها الاضطرابات اللغوية المتعلقة بدرجة الصوت من حيث شدته أو ارتفاعه أو المخفاضه ونوعيته، وتظهر آثار مثل هذه الاضطرابات اللغوية عند الاتصال الاجتماعي مع الاخرين، وتحدث اضطرابات الصوت نتيجة خلل في الميكانيزم الوظيفي للحبال الصوتية، وفي طبقة الصوت وشدته ويصبح المموت غير مناسب لعمر وجنس المتكلم وفرقف الكلام وغير مألوفاً ويصعب فهمه بسهولة ويطلق عادة على اضطرابات النطق إلا الصوت اسم Dysphonias ، وهذه الاضطرابات النطق إلا أضطرابات النطق إلا أضطرابات المسبب ما يترتب عليها من مشكلات تتعلق بالاتصال الشخصي والتوافق البيتي لدي القرد وظهور مشاعر مشاعر والخجل لديهم. (مصطني فهي، 1975: 102 - 105).

ويذكر فيصل الزراد (1996: 361) أن اضطرابات الصوت يُقصد بها تلك الاضطرابات اللغوية المتعلقة بدرجة الصوت من حيث شدته وارتفاعه والمخفاضه ونوعيته، وتظهر أثار مثل هذه الاضطرابات اللغوية عند الاتصال الاجتماعي مع الاخرين، ومن هذه الاضطرابات ما يلي:

- 1- ارتفاع الصوت.
- 2- انخفاض الصوت.
- 3- الصوت المرتعش.
- 4- الفواصل في الصوت Ditch Brooks.
  - 5- الصوت الطفلي Infant Speech.
    - 6- بعة الصوت Hear sons.
- 7- الخنخنة في الصوت Reasons (رنين الصوت).

8- الصوت المامس Breathines

9- الصوت الخشن أو الغليظ Heartiness.

10-انعدام الصوت كليه Aphania

وبذلك تختلف اضطرابات النصوت تبعاً لنوع وشدة ودرجة الإعاقة وما يصاحبها من نواحي قصور غتلفة.

ومما سبق يستخلص المؤلف أن عيـوب واضـطرابات النطـق والكـلام متنوعـة ومتعددة ويعرض لها على النحو التالى:

#### Stopping during speaking:

### 1- التوقف أثناء الكلام:

يعني عدم قدرة الطفل المعاق عقلياً على تكملة جملة كاملة، فنجده يتوقف أكثر من مرة داخل الكلمات ويعجز حن في تكوين وصياغة وترتيب مفردات الجملة وتشمل كتابة جمل ناقصة، نسيان بعض مكونات الجملة ، أخطاء في النحو ، غياب المعاني المستهدفة من الجملة، وأيضاً صعوبة أو تعذر في أن يحكي بتنابع سليم أحداث قصة يرويها شفهياً.

#### Single voice Reption :

## 2- تكرار الصوت المقرد:

ويعني تكرار الصوت أكثر من مرة وبصور غتلقة، وفي مواضع غتلقة، ويكرر هذا الصوت نتيجة صعوبة تواجه الفرد في نطق الصوت الأصلي، فبقوم بتكرار أصوات أخرى بديلة يهرب بها من هذا الموقف، وهذا الصوت صوت إنسان أو حيوان أو طائر، سواء كان صوت لفظي كامل، أو متقطع، أو حركة واحدة أو على حركات متعددة وكلها تشكل عائق أمام الطفل في عدم قدرته على الاتصال اللفظي مع الحيطين به.

#### Sentences Reption :

### 3- تكرار المقاطع الصوتية:

وهو اضطراب يعاني منه الأطفال المعاقين عقلياً بصورة واضحة، وتكرار هذه المقاطع الصوتية يكون نتيجة عدم القدرة على الانتقال بسهولة إلى المقاطع التالية، أو يسقط في قراءته مقاطع من الكلام ويركز على مقاطع أخرى بعينها، وهذا الاضطراب راجع إلى معائلة الطفل لصعوبات أو مشكلات في الإدراك البصري في القراءة أو الكتابة أو التعامل مع الأرقام، أو الخطأ في نقل أشكال ومواقع الحروف أو الأرقام المكتوبة، أو التسان السريع لما صمع في التوحد، أو التردد والتلعثم في الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة.

# 4- تكرار الكلمات (ترديد الألفاظ والكلمات أو تكرار العبارات):

وهو أحد الاضطرابات الظاهرة جداً في كلام ولغة الطقل المعاق عقلياً، حيث غيد أنه يقوم ويستكل تلقائي بتكرار الكلمات، وخاصة الكلمات السهلة النطق والكلمات المتداولة دائماً في بيئته، والكلمات القريبة منه، ويجد صحوبة في إدراج كلمات جديدة ضمن حصيلته اللغوية، فيحتاج هنا إلى التدريب وكثرة تكرارها بصورة واضحة، فكلما كانت هذه الكلمات سهلة النطق وقريبة وتمشل حاجة ومتطلب للطفل، كلما كانت القدرة على النطق بها سهولة أكثر ويطريقة سليمة في النطق والكلام، وكلما كانت الكلمات صعبة في النطق وبعيدة عن الطفل نجده يقف أمامها ويكرارها بصورة ملفته للنظر.

# 5- السرعة الزائدة في الكلام: The over speed in speaking :

هو عيب واضطراب نجده واضع في كلام ولغة الأطفال المعاقبن عقلياً، فيتميز كلام الطفل المعاق عقلياً بأنه سريع وغير مفهوم، فأحياناً يكون على هيشة كـلام فير مرتب، وغير منطقي، وغير متسلسل ولا نستطيع تتبعه أو معرفة ماذا يقول ؟ وأحياناً يجذف فيه حروف وكلمات، أو يبدل حروف وكلمات، أو يضيف حروفاً وكلمات، أو عدم القدرة على متابعة الحديث في موضوع، أو صعوبة الصياغة النحوية للجمل اللغوية الشعوبة للجمل الله على المنابق المنابق السليم في حديثة وبعد غليظاً.

# 6- عيوب الإبدال والإثلاب: Cement and Substitution :

الإبدال هو نطق صوت بدلاً من أخر عند الكلام، وفي كثير من الحالات يكون الصوت الغير صحيح مشابهاً بدرجة كبيرة للصوت من حيث المكان، وطريقة النطق، وخصائص الصوت مثال اقلع فوم بدلاً من أطلع فوق، وصورة دمل بدلاً من صورة جل، وتورة ثبيرة بدلاً من كورة كبيرة، ونجد أن الإبدال يحدث كثيراً بين أزواج الأصوات المشابهة مثل (ص، ث، ل، ر، ذ، ظ، ف، د، س، ت).

## 7- عيوب الحذف والإضافة: - Tomission and addition

والحذف هو نطق الكلمة ناقصة حرفاً أو أكثر، ويكون متمثلاً في حذف الحروف الأخيرة من الكلمة بما يؤدي إلى صعوبة فهم الكلام، وأحياناً يتم حذف أصوات أو مقاطع صوتية معينة بالكلام، ويطلق على كلام الأطفال الذين يعانون من الحذف الكلام الطفلي ، فكلما زاد الحذف في كلام الطفل صعب فهمة، وغالباً نجد الطفل بحذف أصوات حروف بمعدل أكبر من الحروف الأخرى، أو يحدث الحذف في مواضع معينة من الكلمات، فتجده بحذف بعض الحروف إذا أتت في أول الكلمة، أواخرها، ولكنه ينطقها إذا جاءت في وسطها، مشل وردة تنطق ودة ، مركب تنطق مك ، طبارة تنطق طارة.

# 8- اللاطة بجميع أنواعها stutter and stammer :

وهى عدم نطق حرف معين نطقاً سليماً، ولا يتعدى الخطأ في نطق الحـرف عـن ثلاثة حروف هجائية وهناك أنواع من اللدغة وهي:

 لدغة رائية: وينطق فيها حرف الراء إلى إحدى الحروف مثل الباء، والغين، واللام فمثلاً كلمة رامي تنطق يامي أو غامي أو لامي.

- اللدخة السينية بين الأسنان: حيث نجد أن حرف س حرف لساني لثوي بينما ينطقها من يعاني من لدخة في هذا الحرف على أنها حرف نون وهمو لساني سني مثار سيارة ينطقها ثيارة، وسمير ينطقها ثمير.
- ✓ للخة سينية جانبية: وهي أن تكون س منطوقة، بينما يكون الحواء الـذي يجب أن
   ينطلق من منتصف اللسان في الوضع الطبيعي.
- لدفة سينية بلعومية: ومنها يكون الهواء الذي يجب أن ينطق من خلال التجويف
   الفمي في الوضع الطبيعي يتسرب هنا من خلال احدي نتحتي الأنف الأمامية أو
   كلاهما.
- للخة في حروف (ك، و، ف، و، ج، و، خ، غ) وهذه الحروف تنطق (ب، ث، أ،
   د، ح، ع).

### Repeat words in speaking:

#### 9- التردد أو الرئة في الكلام:

وهي تتضمن ترديد وتكرار الحرف الأول من الكلمة ثم نطقها بعد ذلك، ويدخل في هذا الاضطراب الخمخمة، والتهتهة، واللجلجة، ويحدث هذا الاضطراب عندما تكون الفاظ المحصول اللغوي قاصراً عن التعبير عما يريد قوله، أو هناك قصوراً واضحاً في الاستقبال السمعي للمثيرات اللفظية، وعدم التفاعل معها بصورة جيدة، مع صعوبة واضحة الانتباه والتركيز وإدراك المثيرات البصرية والسمعية، ولذلك نجد أن الطفل الذي يعاني من التردد والرتة في الكلام لمدية قصور في القدرة على فهم واستيماب وتفسير الكلمة المكتوبة، أو المسموعة التي يستقبلها الجهاز العصبي، وهمذا ليس مرض ولكنه حالة يكون فيها الفرد مختلفاً عن الآخرين في عمليات المتعلم والتفكير، ويعاني خللاً في الإدراك السمعي والبصري، وتخزين المعلومات والرموز وفهمها والتعامل معها، واستدعائها من الذاكرة البصرية والسعية القريبة والبعيدة.

#### Dysarthria:

#### 10-مسر الكلام:

عسر الكلام عبارة عن اضطراب حركة الكلام ، يرجع إلى إصبابة في مكان الجهاز العصبي المركزي ويظهر عسر الكلام في أن يكون الكلام مرتعش وغير متسق، ويُمتاج لمزيد من الجهد لإخراج الأصوات حيث تخرج المقاطع الصوئية مفككة وضير متنظمة في توقيت خروجها أي النطق المقطمي Syllabic Articulation وقد تخرج الأصوات بصورة انفجارية Explosive وقد ينطق الفرد بعض مقاطع الكلمة دون الأخرى.

# تصنيف اضطرابات النطق والكلام واللغة:

تعددت تصنيفات اضطرابات النطق والكلام واللغة، ومن ذلك من قسمها إلى ثلاثة أقسام وهي اضطرابات خاصة بنطق الحروف والكلمات، وأخري خاصة بالكلام وتوقفه الحبسة، وثالثة خاصة باضطرابات الصوت مثل درجات المصوت والحمخمة وغيرها.

وهناك أيضاً تصنيف قدمه عبد الفتاح صابر (1996: 99) يعتمد علي أساس السلوك اللغوي ومظاهر الاضطرابات اللغوية الظاهرة، ومن مظاهر اضطرابات السلوك اللغوي ما يلى:

- 1- تأخر النمو اللغوي من حيث الحصيلة اللغوية والمهارات اللغوية.
  - 2- اضطراب شكل وتكوين الكلام.
  - 3- اضطراب الاستخدام المناسب للمواقف.
    - 4- اضطراب محتوي الكلام وتفككه.

وقد تضمن الدليل العاشر لمنظمة الصحة العالمية تصنيفاً لاضطرابات اللغة والكلام في فتين وهما كما أشارت اليهما أمال باظة (2003: 143 - 144) كالتالي: الفئة الأولى: وتشتمل على اضطرابات نمائية معينة في الكلام واللغة، اضطرابات في نطق الكلام المحدد اضطراب التميير اللغوي، اضطراب الاستقبال اللغوي، الحبسة المكتسبة مع الصرع، اضطرابات أخرى غير عددة.

الفئة الثانية: وهي اضطرابات سلوكية وانفعالية تحدث في الطفولة والمراهفة وتضم اللجلجة، القلقلة.

وهناك تصنيف الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع (DSM.IV) لاضطرابات اللغسة والكسلام ويقسع في فئسة منفسصلة تعسرف باسسم اضطرابات التواصل التواصل Communication disorders

- 1- اضطراب اللغة التعبرية.
- 2- اضطراب اللغة الاستقبالية.
  - 3- التلعثم.
  - 4- الاضطراب الصوتي.
- 5- اضطرابات التخاطب غير المستقة.

في حين يقدم عبد العزيز الشخص (1997: 39) تصنيفاً لاضطرابات اللغة والكلام لدي الأطفال في ثلاث مجموحات عامة وهي:

- 1- اضطرابات النطق (مخارج أصوات الكلام).
- 2- اضطرابات الصوت (الخمخمة أو الخنف).

ويشير سُليمان هبدالواحد (2009: 41) إلى أنه يمكن تقسيم الاضطرابات اللغوية إلى ما يلى :

 1- اضطرابات الكلام: وتضم اضطرابات الإيقاع، إضطرابات النطق، وإضطرابات الصوت. 2- اضطرابات اللغة: وتشمل اضطراب التعبير الكلامي الحسي أو الحركي، اضطراب
 تخزين اللغة المسموعة، اضطراب صدى الصوت، وإضطرابات الإتصال.

مما سبق يقدم مؤلف الكتاب تصنيفاً الاضطرابات النطق والكلام واللغة كما هو موضح بالشكل التالي:

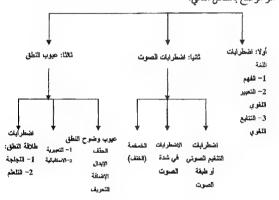

شكل (1) تصنيف اضطرابات النطق والكلام واللغة.

#### أسياب اضطرابات النطق والكلام واللغة:

تتعدد الأسباب المؤدية إلى اضطرابات النطق والكلام وتختلف حسب الحالات والأعمار والبيئات، ومعظم هذه الأسباب والعوامل أما أن تكون راجعة إلى أسباب عضوية، كإصابة أحد أجزاء الكلام أو الجهاز التنفسي، وهذه بدورها ترجع إلى عوامل ولادية أو قبل الولادة أو بعد الولادة وإما أن تكون الأسباب ذات طابع نفسي تربوي ترجم إلى الأسرة والتربية وعوامل التنشئة الاجتماعية، أو قد ترجع إلى عوامل نفسية ترجم إلى الأسرة والتربية وعوامل التنشئة الاجتماعية، أو قد ترجع إلى عوامل نفسية ووجدانية عميقة مثل الانفعالات الحادة ، والمخاوف، أو الـصدمات النفسية ، وقـد ترجع الحالة الواحدة إلى أكثر من سبب أو عامـل وجميـع هـذه الأسباب متداخلـة ومتفاعلة مع بعضها البعض.

# ونستطيع أن نلخص هذه الأسباب والعوامل فيما يلي:

## أ- الموامل العضوية والفسيولوجية:

تتعدد العوامل العضوية التي تؤثر على قدرة الفرد في النطق والكلام ومن ذلـك ما ذكره عثمان فراج (2002: 68 - 70) على النحو التالى:

- وجود خلل في وظائف أعضاء النطق والكلام، وعدم التوافق بينها وقد يرجع إلى
   اضطراب في التكوين البنيوي، أو إصابة الأعصاب اللخية، أو القشرة المخية، أو إصابة الحلق والحنجرة، أو الآنف والآذن أو الرئتين.
- الالتهابات التي تصيب الفرد وتؤثر على منطقة بروك المختصة بفهم الوظائف
   الحركية للكلام ، أو منطقة فيرونيك المختصة بفهم اللغة المسموعة أو المكتوبة.
- إصابات الشفاه وعدم تناسق الفكين، وتشوه الأسنان، أو شق الشفاه، أو شق الحلق، Cleft paiate أو تضخم اللوزتين أو وجود لحمية بالأنف.
- الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل أمراض المصدر والرئتين، والسل والقلب، والشلل الزهري، أو الأورام والحميات، أو السعال الشديد والربو، وجيوب الأنف وأمراض اللوزتين ونزلات البرد والزوائد الأنفية، والمحراف وتيرة الأنف.
- إصابة الجهاز المصوتي مشل أورام الحنجرة وإصابات الحنجرة Laryngeal Inflammation واختلال الأحبال الصوتية وأعصابها وشكل الأحبال الصوتية وأعصابها وشكل الأحبال الصوتية
- كما يشير سُليمان عبدالواحد (2009: 41) إلى أن الأسباب التى تودى إلى
   إضطرابات النطق والكلام واللغة تعود مشاكل فى الجهاز العصبي المركزي
   وخاصة المخ الذى يُصاب إما أثناء الحمل، أو أثناء الولادة أو بعدها.

وعما سبق يقدم مؤلف الكتاب الأسباب العضوية والقسيولوجية لاضطرابات النطق والكلام واللغة من خلال الشكل التالى:

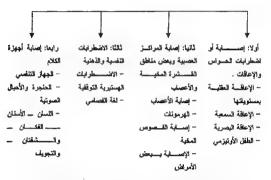

شكل (2) الأسباب العضوية والقسيولوجية لاضطرابات النطق والكلام واللغة.

# ب- العوامل البيئية والاجتماعية:

تسثير أحلام البنا (1995: 25) إلى أن البيئة هي المصدر الأسامسي لتوفير الأصوات التي يستقبلها الطفل، ويتفاعل معها ويكون حصيلته اللغوية منها، فإذا حرم الطفل من مصادر أصوات الكلام بعد مولده يؤدي ذلك الحرمان اللغوي إلى اضطرابات كلامية واضحة، مثل (إيزابيلا وكامالا) طفلي غابة افريون لم يستطيعاً عارسة الكلام البشري فكاتا يصدران أصوات الحيوانات الحيطة بهما.

في حين تؤكد إيمان خليل (2003: 43 - 44) علي بعض العوامل البيئيــة والاجتماعيــة ومنها ما يلي:

- إن الظروف الأسرية غير المواتية التي يعيش فيها الطفل مشل سوء المعاملة أو الإهمال أو الحوف أو الغيرة من مولود جليد.
- تدني المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة يـؤثر على كـلام الطفـل
   ولفته واكتسابه للألفاظ والمفردات المختلفة المحيطة به، مما يقلل من فرص اكتسساب
   الخبرات التعليمية التي قد تؤثر على النطق والكلام السليم.
- المدرسة وما تمثله من ضغوط وواجبات ومطالب لا تتناسب مع قدرات الطفل والعقاب بما يعرضه للمشكلات النفسية فتظهر لدية اضطرابات النطق والكلام باعتبارها أحد الحلول غير المناسبة والمرضية لما يتعرضون له من مشاكل.
- الخوف الزائد عند الآباء فيصا يتعلق بناداء ابنائهم وسلوكهم والتوقع الذي لا يتناسب مع إمكانياتهم، فكثيراً ما يطلب الآباء مستوى معيناً من السلوك الحركبي واللفظي والخلقي، الذي ينبغي أن يصدر عن الطفل الصغير وهذا التوقع يضع الطفل تحت ضغوط شديدة، فهو حريص على إرضاء الوالدين، فإذا كان ما يطلبونه أكثر نما يستطيع ظهرت لدية بعض الأعراض، وفي مقدمتها صعوبات النطق والكلام.
- وصف الآباء أحياناً بأن سلوك الطفل الذي يعاني صعوبة في الكلام على غو يبدو وكانهم يشخصون حالة فيقولون أن هذا الطفل مصاب بالتهتهة أو غيرها، وعندما يسمع الطفل هذا الوصف فأنه سيدخل هذا الوصف حيث لا يملك القدرة التحليلية، أو القدرة على التفكير النقدي، والتي ينقد بها ما يسمع، بل أنه يسلك ذلك على غو توافقة من حيث أنه مصاب بالنهتهة كما يقول والداها، ولا يحاول في هذه الحالة أن يبذل جهد في النطق السليم، بل يستسلم للوصف أو الحكم الذي أصدره والذاه عليه.
- عدم تشجيع الآباء الابن على استخدام اللغة فهما يلبيان طلباته قبل أن يعبر عنها
   باللغة المنطوقة، وهي صورة من صور الحماية الزائدة التي يفرضها الآباء على
   أبنائهم، ويدخل في هذا العامل أيضاً أن تكتفي الأم بأن يستخدم الطفل لغة

الإشارة، فتجيب له ما يطلبه، وفي هذه الحالات لا يجد الطفل لدية دافعاً للتحدث والتعبير عما يريد باللغة المنطوقة.

ويضيف عادل الأشول (1993 - 77) أن قشل الأسرة في أن تكون مصدر الأمن والشعور بالطمائينة عند الطفل فالأصل أن الوالدين يمثلان النبع الأصيل للعواطف والمشاعر الإيجابية التي يحتاجها الطفل في نموه الانفعالي والاجتماعي، ولكن يحدث في بعض الحالات خاصة عندما يكون هناك صراع علني، أو خفي بين الوالدين نتيجة لعدم نضجهما العاطفي أو الاجتماعي، أن يفشلا في توفير الحب المستقر الدائم غير المشروط لطفلهما، بل يحاول كل منهما بطريقته أن يحدب الطفل إلى صفة ضد الطرف الأخر، ويعرف الطفل بفطرته أنه إذا انحازا إلى طرف خسر الطرف الأخر، مما يوقعه في حالة من الصراع والحيرة، وهذا الموقف لا يقتصر نتائجه من حرمان الطفل من العاطفة الوالديه الإنسانية له نقط، بل أنه يوقع الطفل في حالة من القلق من العاطفة الوالديه الإنسانية له نقط، بل أنه يوقع الطفل في حالة من القلق والتشوش، وتجعله يتعسر في تعبيره اللغوي ويعاني عيوب النطق والكلام.

#### جـ- العوامل الحسية والإدراكية:

أوضحت الدراسات والبحوث وجود علاقات واضحة بين ضعف القدرة على الإدراك والخلل في العمليات والقدرات الإدراكية، التي هي جزء من العمليات النفسية الإساسية، ومن ذلك ما أشار إليه فاروق الروسان (2000: 67 - 68) حيث ربط قدرة الطفل على الإنتباء لما يحيظ به من كلام وأصوات والتركيز عليها دون الأصوات الأخرى في البيتات، وهذا يساعده على استخدام الأصوات التي يسمعها في نطق الكخرى المنطق في حياته، وتنمو لدية القدرة على التميز السمعي للأصوات وبالتالي قدرته على النطق بصورة صحيحة.

واعتبر أن الإدراك الحسي (السمعي والبصري) أحمد المقومات الهامة في لممو الطفل العقلي حيث إن القدرة على الملاحظة وإدراك الأشمياء والتميز بين أشكالها وأحجامها والوانها وأسمائها والتعرف عليها في الجتمع تأتي للطفل من خلاله وحواسه وتشكل خبرات تساعده وتسهم في نمائه العقلي واللغوي.

بينما يعرض عادل عبد الله والسيد فرحات (2001: 132) لبعض مظاهر ضعف الإدراك الحسي (السمعي والبصري) لدي الطفل المعاق عقلياً فيه قصور وذلك لضعف قدراته العقلية والتي يصاحبها الكثير من المشكلات في إدراك المثيرات السمعية والبصرية كالأشكال، الألوان، الأحجام، الأصوات، الأشخاص المفاهيم، الكلمات والألفاظ عا يترتب الكثير من المشكلات في النطق والكلام كما ورد في الحديث عن سمات المعاقين العقلية والشخصية سابقاً.

#### د- العوامل النفسية والوجدانية:

يعرض لي وياولينى (69 -67 :Lee & Pauline, 2000) في مجلة الضعف العقلمي الأمريكية في العدد (100) إلى بعض المظاهر النفسية والوجدانية المؤدية إلى اضطراب النطق والكلام ومنها:

- المكاسب التي يحققها الطفل من خلال طريقة كلاسه الغير صحيحة وذلك عن طريق كسب اهتمام الوالدين دون غيره من اخوانه، ويصبح معتاداً على هذا النمط من الكلام، ويوفض أي تعديل أو عاولة للعلاج.
- حالات الفزع والقلق الشديد وحالات المخاوف المرضية كما في حالة الحوف من
   الكلام phobia speech حيث يخاف الفرد أو الطفل من الكلام دون مبرر، لذلك
   بسبب صدمات وجدائية أو عوامل نفسية.
- حالات الكبت والصراع وقلق الأمهات على كلام أبنائهم مما يـودي إلى انعكـاس هذا القلق على كلام الطفل، ولذلك هناك بعض الأطفال يسانون من اضطراب النطق والكلام في أوقات ومواقف يتحسن فيها نطق الطفل وطلاقة اللسان، وتجد أطفال هذه الأمهات يعانون من الاضطراب وعدم التناسق في الكلام نتيجة علاقة الأم القلقة بطفلها.

 حالات يفقد فيها الطفل قدراته على النطق والكلام مع سلامة الجهاز العضوي للكلام، الأسرة ومشكلاتها الحادة والحرمان العاطفي للطفئل من الوالدين، والخوف الشديد من الوالدين على طفلهم، وحالات الإنتقال المفاجئ للطفل من بيئة إلى أخرى وعند دخول المدرسة لأول مرة.

#### هـ- الشكلات الحركية اللفظية: Oral Motor Difficulties

يذكر عبد العزيز الشخص (1997: 188) أن المشكلات الحركية اللفظية يُقصد بها عدم القدرة على إصدار الحركات المتناسقة اللازمة للنطق ، وعسر الكلام الناتج عمن عدم القدرة على التحكم الإرادي في أجزاء جهاز النطق ، وقد يـودي ذلك إلى عـدم وجود تناسق بين العضلات العديدة لجهاز النطق ، ولذلك تجد اطفالاً بيدلون جهداً كبيراً في محاولة الكلام دون جـدوى ، وأحياناً ينطقون الكلمات بسرعة ويـدون اضطرابات في المواقف التلقائية بعيداً عن المواجهة للآخرين ، وذلك لعـدم قـدراتهم على التحكم اللاإرادي في حركات أجزاء جهاز النطق بدرجة مناسبة لمحارسة للكلام.

#### و- الإعاقة السمعية:

يتفق كل من عبد الفتاح صابر (1996)، عبد المطلب القريطي (1996)، عبرة سكيمان (1996)، فيصل الزراد (1996)، عبد العزيز الشخص (1997)، نيفين بهاء الدين (1999)، فاروق الروسان (2000)، ووليد عبد الفتاح (2003) على أن الإعاقة السمعية تعد من الأسباب الأساسية لاضطرابات النطق والكلام ، حيث أنها توثر على قدرة المصاب بها على سماع الكلام العادي ، بالإضافة إلى تأثير العمر الزمني وقت إصابة الطفل بالإعاقة السمعية، فإذا ولد الطفل بها لم تستح له فرصة اكتساب الكلمات، واللغة التي يسمعها بالنالي فإن تفاعله اللغوي والكلامي يعتمد على مدي ما يتلقاء ويراء من الأخرون من إشارات وإيماءات وتوضيحات.

بينما تشير سهير أمين (2000: 13 - 14) إلى أن إصابة حاسة السمع لدي الطفل أثناء النمو تؤدي إلى تدهور جزئي لهارات الكلام، ويعتبر الطفل فقد حاسة السمع قبل أي نمو لغوي، وهنا يكون الطفل أصما لأنه حرم من حاسة السمع منذ مولده، أو فقدها بمجرد تعلم الكلام، وبالتالي فقد محت أثار المتعلم بسرعة فكلما ازداد النمو اللغوي قبل فقدان السمع كان الطفل في حالة أفضل، وتتسم لغة الطفل المعاق سمعياً بالجمل السهلة والمفردات البسيرة وترجع عدد وضوح لغة المعاق سمعياً إلى ثلاثة أسباب وهي:

- 1- أن الطفل المعاق سمعياً ليس لدية القدرة على المتحكم في الفترات الزمنية بين
   الكلمة والكلمة الأخرى عما يؤدي إلى اخذ وقت أطول في نطق كل كلمة.
- 2- أن الطفل المعاق سمعياً ليس لدية القدرة على توضيح الأصوات المختلفة، ويؤدي
   ذلك إلى تداخل بين الأصوات.
- 3- أثناء النطق لا يستطيع الطفل الشغط على الكلمة، فتخرج الأصوات غير واضحة.

ولذلك يري مؤلف الكتاب أن تعدد وتنوع أسباب اضطرابات النطق والكلام يستدعي أن تعتمد على دراسة كل حالة بمفردها لتحديد نوعية اضطراب النطق والكلام، وتحديد درجته، ومعرفة طبيعته والوقوف على أسبابه عند كل حالة، وتشخيصه بصورة جيدة بالإشتراك مع المتخصصين في قياس اضطرابات النطق والكلام سواء أطباء، أو معلمين، أو أحصائين، وذلك لكي يمكن وضع البرامج العلاجية المناسبة.

## تشخيص اضطرابات النطق والكلام واللفة:

تعتبر عملية تشخيص هذه الاضطرابات على قدر كبير من الأهمية ونظراً لتمدد الأسباب المسئولة عن اضطرابات النطق والكلام والصوت فمنها ماهو عضوي، أو فسيولوجي، أو نفسي، أو اجتماعي، فنجد أن حملية التشخيص تكاملية ومستمرة، ولا تتوقف عند مرحلة معينة، وتنفرد كل حالة باحتياجات خاصة لتشخيصها فعندما يتم تحديد الإضطراب ونوعه ودرجته بدقة وأسبابه المختلفة، كل هذا ضروري لإعداد

البرنامج العلاجي المناسب، ويصعب استخدام مقاييس معينة لتشخيص اضطرابات النطق والكلام لاختلافها بين الأفراد وتنوع أسبابها وأشكالها وأثراعها وعدداتها لذي الفرد الواحد، من هنا فإن دراسة الحالة هي أنسب الطرق والأساليب المفضلة لدراسة الاضطرابات الكلامية لذي المعاقين عقلياً وخاصة القابلين للتعلم، حبث يتم دراسة كل حالة على حدة لجمع البيانات اللازمة عنها لتقييم جوانب القوة والضعف، كل حالة على حدة لجمع البيانات اللازمة عنها لتقييم جوانب القوة والضعف، وتشخيص نواحي الاضطراب، ويقوم بهذا العمل فريق من المتخصصين يضم الخصائي علاج واضطرابات النطق والكلام واللغة والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي والطبيب المختص والمعلم والأسرة كفريق عمل واحد هدفه تشخيص حالة الطفل بصورة متكاملة.

# وإذا ما أردنا تشخيص اضطرابات النطق والكلام واللغة فهناك إجراءات يلزم إتباعها ومنها ما يلي:

#### أ- البحث الاجتماعي:

أوضح أحمد يسونس (2003: 49) أهمية البحث الاجتماعي في تستخيص اضطرابات النطق والكلام وذلك لمعرفة طبيعة المشكلة، وبداية ظهورها، وكبفية تطورها، والظروف الأسرية الحيطة بالطفل، ومعرفة ظروف الولادة والرضاعة والمشي وغو الكلام واللغة، ومعلومات عن الأمسرة والوالدين والإنجاهات السائدة حول الإنجاب والثقافة الأسرية، وغيرها من الظروف الحيطة بالطفل.

### ب- القحص النفسى:

حدد علاء الدين كفاقي (2002: 29) دور الفحص النفسي حيث يتم تحديد نوعية المتغيرات النفسية وعلاقاتها بعملية الكلام مثل مستوى الذكاء، القدرة اللغوية، القدرة على التمييز السمعي والبصري، والذاكرة السمعية، والقدرة على الاتنباء والتذكر والإدراك وأسلوب التفكير، والخصائص النفسية والسلوكية كالتوافق، ومفهوم الذات وأساليب التنشئة الوالدية وغير ذلك، وتستخدم مقايس واختبارات القدرات العقلية،

والاختبارات النفسية والتعليمية، ومقاييس المذكاء المقتنة الأخرى مثل المقياس البريطاني للقدرات، Biritiush Ability Scale ، والذي يتكون من عدة اختبارات، كمقياس الإدراك البصري، والاستدعاء الفوري من الذاكرة البصرية، والقدرة على قراءة الرموز اللفظية، والمهارات الحسابية، واختبار بندر لقياس القدرات البصرية الحركية Bender Visual Motor Gestol Test، واختبار ويبمان لقياس قدرة التمييز الصوتى، وغير ذلك من الاختبارات الأخرى.

# ج- الفحص والتشخيص العلي:

ويقوم به الأطباء المتخصصون وهو ذو اهمية بالغة حيث يزودنا بمعلومات دقيقة عن الصحة العامة للطفل، وحالة أجهزة جسمه، ومدي كفاءة حواسه وخاصة السمع والبصر، وسلامة مناطق المنح الخاصة بالكلام ومعلومات حول الجهاز العصبي الطرق، وسلامة الجهاز التنفسي، الصوتي، وجهاز النطق، وغيرها من الأجهزة المشتركة في عملية الكلام، وذلك تمهيداً لمعرفة العوامل المسببة لهذه الاضطرابات والتمي يمكن أن تكون عما يلي:

- ٧ قصور أعضاء ومراكز السمع أو إدراك الأصوات المسموعة.
  - ✓ قصور في تذكر أصوات الرموز اللغوية ومعاني الكلمات.
- ✓ قصور في عمليات إنتاج الأصوات ونطق الكلمات الحديث.
  - ✓ قصور في تبادل الإشارات العصبية بين المراكز المختلفة.

وبذلك تفرض هذه الاحتمالات الأربعة وعتوى عمليات التشخيص بدءاً بعملية قياس السمع باستخدام الجهاز أو الأجهزة الخاصة Audiometer لاحتمال وجود تلف أو قصور أو خلل عضوي أو وظيفي في أجهزة السمع الأذن الخارجية والوسطى والذاخلية والعصب الذهيليزى Cerebella Vestibular.

### د- فحوص تربوية واجتماعية:

وتكون مرتبطة بالنمو والطفولة لاستبعاد حالات تأخر الكلام أو إهمال عمليات التدريب على الكلام أو أخطاء في تعلم النطق السليم للأصوات اللغوية، أو التأخر الدراسي الناتج عن قصور في أساليب المتعلم والبيئة المدرسية وغيرها من الظروف المؤدية إلى ذلك التأخر.

## هـ- فحوص ثيورولوجية وقسيولوجية:

وظهرت مع استخدام التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالكشف عن أنواع الخلل الوظيفي وحالات النلف في خلايا وأنسجة المخ، وحجم وعمق وموضع التلف والمراكز المصابة بها، وخاصة تلك الواقعة على النصف الكروي الأيسر للمخ ومن الاختيارات والمقايس المستخدمة في الكشف عن النواحي والقصور في وظائف الكلام والإدراك السمعي والبصري، واكتساب أداء المهارات اللغوية والنطق والتخاطب المختلفة ما يلى:

- ✓ مقاييس على الحديث القراءة والكتابة.
  - ✓ مقاييس المهارات اللغوية.
  - ◄ مقايس الذاكرة قريبة المدى.
    - ٧ مقاييس السمع والبصر.
    - ٧ اختبار الألوان والأشكال.
    - √ مقاييس القدرات الحسابية.
    - ٧ مقاييس سرعة الاستجابة.
- ✓ مقاييس مدى القدرة على التركيز والانتباه.

## و- تقييم الأداء الأكاديمي:

يتضمن مستوى الأداء والتحصيل والإقبال على الدراسة والاهتمام وتركيز الانتباه والإدراك وتفاعله مع زملاءه ومعلميه وتفاعله اللفظي في المواقف الدراسية والمشكلات السلوكية هروب، سرقة، انطواء، وعدوان.

## ل - تقييم الكلام:

إن تقييم الكلام يتضمن تحديد نوع الاضطراب ودرجته بالضبط، وذلك من خلال تقرير أخصائي التخاطب و الكلام بعد الجلسات معه، وباستخدام أجهزة ومعينات سمعية وبصرية، وتحليل كلام الطفل، ومواطن الاضطراب وملاحظة الطفل اثناء الكلام لتسجيل الأشياء والنقاط الدقيقة، وردود الفعل الانفعالية لمصاحبة للكلام مثل الفلق أو الحزن أو الخوف أو الإحباط أو العزوف عن الكلام أو الحجل والياس.

# وأورد عبد العزيز الشخص (1997: 140) ثلاثة محكات للحكم على الكلام بأنه مضطرب وتشمل:

الاختلاف عن الكلام العادي بصورة ملحوظة.

ب. تشويه الرسالة التي ينقلها للآخرين أو الإخفاق في ذلك.

أن يصل الإختلاف والتشويش درجة تعوق عملية التواصل بالنظر للتأثير
 السلي لكلام الفرد المضطرب على المستمع.

# وقد عبر عن هذه الحكات بصورة مثلث يمثل كل منها أضلاعه كما يلي:

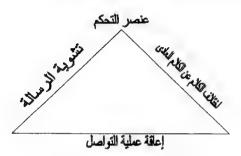

شكل (3) عاكاة الحكم على اضطرابات الكلام.

#### حهاز النطق وأعضاء الكلام:

كان لزاماً علينا عند الحديث عن اضطرابات النطق والكلام واللغة وأشكافها وأسبابها أو تشخيصها أن نقوم بإلقاء الضوء على أعضاء النطق والكلام بطريقة موجزة، حيث إن عملية الكلام تنقسم إلى ثلاث مراحل وكل مرحلة منها تضم مجموعة من الأجهزة العضوية تقوم بوظائف معينة تلبي متطلبات كل مرحلة وهي كما ياتى:

#### Reception Stage

#### أ\_ مرحلة الاستقبال:

وهي مرحلة تلقي المثيرات من البيئة الخارجية التي تقوم بإصدار الأصوات، ويتم إستقبال المثيرات السمعية، ثم تحويلها إلي نبضات عصبية تصل للمخ عبر العصب السمعى، ونجد أن جهاز السمع يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي كما يلي:

- 1- الأذن الخارجية Outer Ear.
- 2- الأذن الوسطى Middle Ear
- 3- الأذن الداخلية Inner Ear.

# وفيما يلي عرض لأجزاء السمع على النحو التالي:

### 1- الأذن الخارجية: -1 Outer Ear:

يشير عبد العزيز الشخص (1997: 45 - 46) إلى أن تركيب الأذن الخارجية، يضم الصوان Auricle، وهو عبارة عن مادة غضروفية مغطاة بجلد، ويعمل الصوان على تجميع الذبذبات الصوتية وتركيزها حتى تمر عبر القناة السمعية Ear canal ، والتي يبلغ طولها 2.5سم تقريباً، وهذه القناة على شكل حرف (S) وتحتوي على قليل من الشعر يحمي الأذن من أي جسم خارجي ، وتحتوي أيضاً على عدد من الغدد اللهنية أو الشمعية نفرز شمعا مائلا إلى الصفرة مادة الصملاخ التي تجعل ملمس غشاء الطبلة رطباً ، وتمنع عنه التشقق والجفاف.

#### 2- الأذن الوسطى: Middle Ear:

تعرض أمال باظة (2003: 77) لتركيب الأذن الوسطي، فهي تبدأ من الطبلة التي تشترك فيها مع الأذن الخارجية، وتعد الجلدار الخارجي لها، وهي تضم ثلاثة عظيمات صغيرة، وهي المطرقة Malleus، و السندان Incus، والركاب Stops، وتتصل المطرقة بالسطح الداخلي للطبلة، حيث تتأثر بأية اهتزاز يجدث لغشاء الطبلة فتهتز بدورها، وتتقل تلك الاهتزازات إلي السندان الذي يتصل بالنافذة المستديرة "البيضاوية للأذن الداخلية، ويتم تحويل الطاقة الصوتية "اهتزازات الطبلة" إلى طاقة حركية في الأذن الوسطى، وتنتقل هذه الحركة إلى الأذن الداخلية عبر النافذة المستديرة أو البيضاوية.

# Inner Ear: -3

قدم وليد عبد الفتاح (2003: 166 - 167) نموذجاً لتركيب الأذن الداخلية، حيث الظهر أنها تضم القوقعة وهي تبدو ملفوفة مثل الصدفة الحازونية في سطح حازوني من لفتين ونصف اللغة، ويبلغ طول هذه القناة الحازونية حوالي(35) ملم، والقوقعة بها عدد كبير من الشعيرات الدقيقة والقنوات الدهليزية، وهي ثبلاث قنوات شبة

دائرية تتصل بالقوقعة وأيضاً بالمصب السمعي العصب الجمجمي الشامن، وتمتلئ الفوقعة والجزء العلوي من القنوات شبة الهلالية بالسائل الننهي، والذي يقوم بمهمتين أساسيتين هما حفظ التوازن للفرد من خلال إمداد المنح بالمعلومات عن حركة الرأس وموضعة، وأيضاً تحويل الطاقة الحركية للسائل الناتج عن حركة أجزاء والأذن الوسطى إلى نبضات عصبية.

وقد أشار عبد العزير الشخص وعبد الغفار الدماطي (1992: 88 - 69) إلى الصال القوقعة بالنافذة المستديرة، حيث تنتقل حركة عظيمات الأذن الوسطي عبرها إلى السائل النيهي، وتؤدي الحركة السريعة للسائل إلى تحرك خلايا الشعيرات الدقيقة العديدة المنتشرة بالقنوات الدهليزية، فتقوم بإصدار تيار من النبضات العصبية المتابعة، والتي تأخذ شكل موجات تشبة إلى حد كبير الموجات الصوتية الأساسية التي وصلت إلى الأذن عن طريق الطبلة، وتنتقل هذه النبضات العصبية عبر العصب السمعي إلى المنافذ وهي تختص بتسجيل الأصوات بكل خصائصها من حيث الشدة والتردد والتركيب دون تفسير أو إدراك، حيث نجد أن المنطقة رقم (42) تقوم عهمة تفسير أو إدراك الكلام، ويطلق عليها المنطقة السمعية المنطقة.

وبذلك يتم خلال هذه المرحلة استقبال أصوات الكلام الصادرة عن المصادر المختلفة في الوسط المحيط بالقرد، والتي تسير في الهواء في صورة موجيه طويلة من تضاعفات وتخلخلات بسرعة كبيرة لنشمل ألاف الموجات في الثانية الواحدة وهمو ما يسمي بالتردد، أي عدد موجات ذبذبات الصوت في الثانية الواحدة.
(مثيمان عداراحد، 2010 ب: 679).

#### **Processing Stage:**

#### ب. مرحلة العالجة أو التشغيل:

وفيها تنتقل موجات النبضات العصبية المتولدة في قوقعة الأذن الداخلية عبر العصب السمعي إلي النوبات القاعدية بالنخاع والي ساق الدماغ، ثمم إلي الفصين العصب السمعي، وهما منطقة برودمان الصدغين الأيسر والأيمن، حيث مناطق الاستقبال السمعي، وهما منطقة برودمان Brodman رقم (41) والتي تقوم باستقبال الكلام المسموع، وتقع في الجزء الخلفي للتلفيف الصدغي الأول، ثم المنطقة (42) المستولة عين فهم الكلام، وتقع في الجزء الخلفي للتلفيف الصدغي الثاني، وتوجد تحت شق صلقيوس، وتشترك معها المنطقة بروكا رقم (73) التي توجد اعلي المخيخ، وتدخل في عملية فهم الكلام وأيضاً منطقة بروكا رقم (44) والتي توجد في نهاية التلفيف الجبهي الثالث من الخلف وهي مسئولة عن تنفيذ عملية الكلام حركياً. (فيصل الزراد، 130 – 132).

# ونجا. أن أجزاء الجهاز العصبي هي المسئولة عن إتمام مرحلة المعالجة على النحو التالي:

# 1- الجهاز العصبي المركزي: Central nervous system

قدما بون وبلانت (208 - 208، 1993: Boone & Plant, 1993: 205 وصفاً لتكوين الجهاز العصبي، حيث يضم المنح والحبل الشوكي، ويمثل المنح الجزء الأساسي فهو يقوم بالتحكم أو السيطرة، ويطلع بدور رئيسي في عمليات الاتصال سواء كان استقبالا أو استماعا، أو تعبير 'كلاما ، ويوجد بالمنح المراكز المسئولة عن الكلام والسمع والإبصار والتفكير والتركيز وغيرها، ويتكون المنح من نصفين كرويين هما الأيمن والأيسر، بينهما الجسم الصلب من المخيخ والنخاع المستطيل، الذي يمتد بشكل حبل حتي نهاية الجلاع وهو النخاع داخل العمود الفقري، ويتكون كل من النصفين الكرويين من أربعة فصوص يعرض لها المؤلف على النحو النالى:

# أ- الفص الجبهي: Frontal lobe

يـذكر جـورن وآخـرين (Geronea e t al, 1993: 743 - 747) أن الفـص الجبهـي ويوجد في المقدمة، ويضم خلايا القشرة المخية المـسئولة عـن الوظـائف الحركيـة عـن الكلام، ويقع علية مراكز الوظائف العليا من تفكير وتقييم وحل المشكلات والتخطيط، والعواطف، والحركات الإرادية والتي يخفض الجزء الواقع علي النصف الكروي الأيسر منها بالوظائف الحركية للكلام، وفي مقلمة القص الجبهي تقع منطقة إجزنر Exner والتي تلعب دوراً مهما في التعبير كتابة، أما الجزء الخلفي من هذا الفص، فهو منطقة الحركة التي تمتد بشكل مستعرض علي الفص الجدري، وهي تتحكم في الحركات الإرادية بما في ذلك حركة أعضاء الكلام.

#### ب- الغص الجداري: Parietal lobe

ويدا مباشرة خلف شق أغدود رولاندو متجها إلى ما خلفة، ويضم خلايا القشرة المخية المستولة عن الإحساس المبدئي، وتقع علية أيضاً أهم منطقة مرتبطة بفهم اللغة المرسومة ألمكتوبة واللغة المسموعة المنطقة وهي منطقة فيرونيك، وأيضاً توجيد علية منطقة الأحاسيس الرئيسية المختصة باللمس والحرارة وغيرها، قد أخذ في الاعتبار التحكم العكسي، فمراكز النصف الكروي الأيمن للمخ تتحكم في أحاسيس وعضلات الجزء الأيسر من الجسم, والعكس صحيح. (عندان فراج، 2002: 2002).

#### ج- الفص الصدقي: Temporal lobe

وطبقا لما عرضة فيصل الزراد (1990: 127) فإن الفص الصدغي تقع علية مراكز الذاكرة والمراكز الأولية للسمع الوارد إليه من الأذن الداخلية عن طريق العصب الدهليزي Vestibular والمخيخ والعصب السمعي، وقد أكد علي أن تلف المراكز الأولية للسمع تـقدي إلى الإصابة بالاقيزيا الاستقبالية والاضطرابات الوجدائية وحالات الموس والقلق والإكتتاب والصرع.

# د- الفص القفوي (المؤخري، القذافي): occipital lobe

لقد أكدت نتائج دراسة كريستين وآخرين (452 - 449 : 449) (Christen et al, 1996: 449 علي أن الفص المؤخري يقم في مؤخرة النصفين الكرويين، وتقع علية المراكز الأولية للإبصار، حيث يستقبل التيارات ألعصبية عن طريق العصب البصري من شبكة العين،

وقد أشار إلي جميع مراكز اللغة والكلام والكتابة تقع على الطبقة السطحية للمخ، وهي القشرة أو اللحاء Cortex، وربط بين اكتشاف هذه الأجزاء ومعرفة وظائفها عن طريق التكنولوجيا المتطورة للأشعة PET, MRI, CT.

#### Periphereral Nervous System:

# 2- الجهاز المميى الطرق:

يذكر جمعه يوسف (2000: 101-111) أن هذا الجهاز يتضمن مجموعة الأعضاب التي تحمل المعلومات من الحواس إلي الجهاز العصبي المركزي، بينما تتنقل النبضات العصبية الحركية منه إلي الغدد والعضلات المتشرة علي أجزاء الجسم المختلفة وهذه الأعصاب تبلغ (12) زوج من الأعصاب التي تدخل إلي منطقة الجمجمة وتخرج منها وهناك (31) زوجاً من الأزواج التي تدخل إلي نوايات النخاع الشوكي وتخرج منه، و تعرف بالأعصاب الشوكية ، ولكل زوج من هذه الأعصاب له مهمة معينة في عملية الكلام وترتيبها تنازليا في سياق عضوي حسب وجودها في مساق المنح والنخاع كما

- العصب الجمجمي الأول Olfactory Nerve: وهو العصب الشمي لإختصاصه
   بوظفة الشم.
- العصب الجمجمي الثاني Optic Nerve: وهو العصب البصري الإختصاصة بوظيفة الإبصار.
- o العصب الجمجمي الثالث Oculomotor Nerve: وهو العصب المحرك لمقلة العين.
- العصب الجمجمي الرابع Trochlear Nerve: ويسمى العصب البكري وهو عرك لأحدى العضلات التي تحرك مقلة العين.
- العصب الجمجمي الخامس Trigeminal Nerve: ويسمي العصب ثلاثي التواغ وهو محرك لعضلات المضغ كما ينقل الإحساس من الوجة ونصف فروة الرأس الأمامي والفم.
- العصب الجمجمي السادس Abducent Nerve: ويسمي المبعد لأنه محرك للعضلة
   التي تبعد بين مقلتي العينين.

- العصب الجمجمي السابع Facial Nerve: ويسمي العصب الوجهي لأنه يحرك عضلات الوجه ، ولكنه يشتمل بالإضافة إلى ذلك جزء خاص بإحساس التلوق بنقلة من الثلثين الامامين من اللسان وجزء باراسمبتاوي وخاص بالغدة اللعابية، لذلك فإن هذا العصب يعمل إراديا كمحرك لعضلات الوجة ويعمل لا إراديا ضمن الجهاز العصبي المستقل في جزئة الباراسمبتاوي.
- العصب الجمجمي الثامن Caustic Nerve: وهو العصب السمعي المذهليزي و القوقعي وهو عصب حسى يختص بالسمم والاتزان.
- العصب الجمجمي التاسع Gloss pharyngeal Nerve: ويسمي العصب اللساني
   البلعومي وهو عرك لعضلات البلعوم وينقل الإحساس من البلعوم واللسان
   بالإضافة إلى جزء باراسمبتاوي.
- المصب الجمجمي الماشر Vagus Nerve: ويسمي بالعصب الحائر لتعدد وظائفة فهمو محرك لعضلات البلعوم والحنجرة وسقف الحلق بالإضافة إلي نقلة الاحساس من الأحشاء الداخلية كما يعطي الإمداد الباراسمبتأوي للأحشاء أنضاً.
- العصب الجمجمي الحادي عشر Spinal Accessory Nerve: وهو العصب
   الإضافي الذي يجرك عضلتين بالرقبة.
- العصب الجمجمي الشاني عشر Hypoglossal Nerve: ويسمي العصب تحت
   اللساني وهو عمرك لعضلات اللسان.

ومما سبق يرى المؤلف أن الأعصاب الجمجمية في الجهاز العصبي المركزي تلعب دوراً بارزاً في تآمين وظيفة الحس والحركة والتلاصب، وكذلك وظيفة فهم وإدراك المعاني والاستجابة للأصوات، وكما نلاحظ أن العصب الجمجمي الشاني والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر تؤثر من حيث سلامتها أو إصابتها علي وظيفة النطق والكلام، وهي تشرف علي هِذه الوظيفة مع الإشراف على وظاتف عضوية آخرى.

# ج. مرحلة الإرسال (مرحلة النطق والكلام):

يشارك في مرحلة النطق والكلام كلا من الجهـاز التنفـسي، الجهـاز الـصوتي، وجهـاز النطق، وفيما يلى استعراض موجز لها:

#### الجهاز التنفسى:

قدم ليوريا (403: 1996. (Laura, 1996. 403) عرضا للجهاز التنفسي حيث أنه يتكون من الرئين والقصبة الهوائية، والرئين عبارة عن جسمان منفصلان يتصلان ببعضهما عن طريق فروع القصبة الهوائية، حيث توجد أحداهما في الجانب الأيس في الجسم، والأخرى في الجانب الأيس منه، وتتألف الرئة اليمني من ثلاثة فصوص أو أجزاء، أما الجهة اليسري فتتألف من فصين، وتضم كل رئه عددا كبيرا جدا من الخلايا تسمي الحريصلات الهوائية، وتتخللها أوعية دموية دقيقة مثل الشعيرات، ولا تتعدي قطر الحريصلة الواحدة عن (0.3) ملم ، وأشار إلي وجود الرئتان في القص الصدري حيث تشغل الرئين الجزء الأكبر من القفص الصدري بينما الجزء الأصغر منه يشغل القلب والأوعية الدموية ، ويتخذ شكل المخروط حيث يضيق من اعلى ويتسع من أسفل.

أما القصبة الهوائية فقد بين احمد البدري (1985: 56) أنها عبارة عن أنبوسة غضروفية بيلغ طولها حوالي (15) سم، وتحتوي علي (16 - 18) حلقة غضروفية، كي تبقي مفتوحة باستمرار، وتتشعب من أسفل إلي شعبتين رئيسيتين أدق حجما، وتتجه كل شعبة إلي الحدي الرئتين ومن ثم تتشعب إلي شعب اصغر فأصغر وتضرز انسجه القصبة الموائية مادة مخاطية لحماية الرئتين من الأوساخ التي تكون عالقة في الهواء.

في حين تشير مكدونالد وآخرين (McDonalds et al, 1997: 213) التي عمليات الشهيق والزفير ووضع القفص الصدري وحجمه من حيث اتساع القفص الصدري وزيادة حجمه في حالة الشهيق عن طريق العضلات الحركة للضلوع، وعندما يعود إلى مكانه مرة أخري في حالة الزفير، واختلاف عدد مرات حدوث التنفس " الشهيق والزفير" تبعاً لحالة الفرد مواء كان متكلما، أو صامتا، أو صارخا،

أو حالته العضوية والنفسية، حيث تتراوح مابين (15\_ 16) حركة في الدقيقة لمدي الإنسان البالغ في وضع الاسترخاء والراحة، وتبلغ (45) حركة لمدي المولمود الجديد، و(25) حركة لدي الطفل البالغ (5) سنوات ولذلك تختلف كميه استنشاق الفرد لكمية كبيرة من الهواء أثناء عملية الكلام حسب مقتضيات الموقف.

#### چهاز إصدار الصوت:

أوضح كل من بيترب وبنشن (1919: 56- 58) أن هذا الجهاز يقع اعلي القيصبة الهوائية، ويتكون من الحنجرة والأحبال الصوئية، والحنجرة عبارة عن تركيب غضروفي معقد، وهي بداية انفصال المدخل الموائي عن المدخل الغذائي في منطقة التجويف اللبعومي، وتحتوي الحنجرة علي الغضروف الدرقي " تفاحة ادم " والغضروف الكبير، والغضروف الحلقي، وتجد أن الغضروف الدرقي هو أهم أقسام الحنجرة وهو يتميز بكبره عند الرجال عنه عند النساء وذلك انفراج الصحيفتين، وهذا الانفراج يقدر بجوالي (90)درجة عند الرجال وفي النساء (120) درجة، وأما الغضروف الكبير يقع في القسم العلوي من الغضروف الحلقي، وهذه الغضاريف تتحرك في اتجاهات مختلفة، وتتصل ببعضها بواسطة العضلات فيمكنها أن تعمل مشتركة مع الأجزاء الملاصقة للقصبة الموائية أو الحنجرة.

ويصف عبد الفتاح صابر (1996: 88 - 91) الأوتار الصوتية بأنها العضو الرئيسي لإصدار الصوت وهما وتران أو خيطان رفيعان من الأنسجة عتدان يمين ويسار فتحة لسان المزمار، وتتحكم غضاريف وعضلات الحنجرة في حركتهما إلي الداخل والحارج لأحداث أصوات الكلام، فعندما يتقارب الحبلين الصوتين تحدث الاهتزازات اللازمة لإصدار الصوت، وأيضاً لقاومة المواء الحارج من الرئين "هواء الزفير "، وتزداد هذه المقاومة كلما كان الوتران الصوتيان أكثر تلاصقاً، فيصبح الصوت قوياً ورناناً، في حين يكون الصوت ضعيفا عندما يقل تقاربهما، وهناك أيضاً عضلات بالحنجرة تحرك الاحبال الصوتية إلي أعلي وأسفل كي تزداد درجة الشد، ويصبحان اقل سمكا أكثر حدد " فيزداد اعتزازهما ويزداد التردد، وبذلك فإن تردد الصوت يعتمد علي طول

#### The Mechanism of speech:

# أجهزة النطق:

يبين عبد العزيز الشخص (1997: 48) أن طريقة خروج هواء الزفير من المرتتين مسحوباً بالأصوات الصادرة عن جهاز النطق، وتقوم أجزاء جهاز النطق بتشكيلها كي تخرج في صورة أصوات معينة ومفهومة ومتمايزة، ومحدثة الكلام الشفهي العادي، ويشمل ذلك اللسان، والشفتان، والأسنان، والفك والحنك.

# وأجهزة النطق تضم ما يلي:

# أ. لسان المزمار:

وهو الجزء الذي يلي الحنجرة مباشرة، وهو يقوم بعمل الـصمام أثناء عملية البلم، فيقوم بغلق فتحة الأوتار الصوتية، ويعمل علي تسهيل مرور الطعام والـشراب، ويساعد في نطق بعض الأصوات البلعومية أو الحلقية.

# ب. البلعوم:

وهو عبارة عن قراغ أو تجويف يعمل كحلقة وصل، وتحتوي علي فتحة قناة استاكيوس، ومنه يخرج عمران إلي اعلى، الأولي إلي الفم والثاني إلى الأنف، واللي أسفل ممران الأول إلي المعدة، والشاني إلي الرئتين، ووظيفته النطقية فتكمن في المساعدة على تكبير الأصوات، وإعطائها بعض النغمات الخاصة بها.

# ج. اللهاة وسقف الحلق اللين:

وهى عبارة عن زائدة لحمية نظهر في مؤخرة القم، متجهمة إلى الأمسفل، ومتصلة بسقف الحلق اللين، وأعلي باقي الحلق، ووظيفتها المتحكم بالممر الأنفي، وإذا ولمد الطفل مصابا بشق في سقف الحلق يؤثر ذلك في نطقة للأصوات.

#### د. سقف الثقف الصلب:

يمتد من لئة الأسنان العلوية الداخلية وحتى سقف الحلق اللبن من الحلق، وهذا يساهم مع اللسان في الإحتكاكات والإعتراضات الهوائية المتعلقة بالنطق لتعطي النغمات المقصورة للأصوات.

#### ه. اللسان:

وتشير ليلي كرم الدين (1955: 90 - 94) إلى أنه نسيج عضلي متين قابل للحركة بجمع الاتجاهات، وهو يحتوي علي مجموعة من العضلات تمكنة من تغير شسكلة ووضعة بسهولة واتخاذ أشكال غتلفة وتمثل العضلات الخارجية في اللسان جزءا هاما حيث تمكنة من الحركة إلي اعلي وأسفل أو الألتواء أو الانكماش، ويؤثر وضع اللسان في تشكيل الأصوات ورنينها، وتمثل أجزاءه المختلفة أقصى اللسان، وسطه، وطرفة المخارج الأساسية لمعظم أصوات حروف الكلام، وهو يعتبر العضو الرئيسي والفعال الذي يعترض الهواء بعد خروجه من الحنجرة ويعطية نغمات واصواتا معينة.

# و. الفكان والأسنان:

قدم يورك (309-303، 1996; York, 1996; 303 ميث يعتوي علي صفين من الأضراس والأسنان والأنياب، فهناك صف في الفك العلوي الثابت، وصف في الفك السفلي المتحرك، وكل فك يحتوي علي (16) ضرسا "وسنة، مرتبة على شكل حرف لا أو حدوة حصان، أما الأضراس فهي مادة عظمية صلبة حادة الأطراف، ووظيفتها قطع وتجزئته إلي أجزاء صغيرة ليسهل اتباعه، ونجد أن الفك السفلي بقابلتية للحركة المحددة في معظم الاتجاهات، ووظيفتة تتمشل في توسيع تجويف الفم وأعاد الأضراس عن الطعام ثم دفعها حتى تلامس الفك العلوي، حتى ينستي للفكيين قطع الطعام، ونجد أن للفكان دور في غلق التجويف الفمي وفتحة بالسرعة المناسبة لمتضيات صملية النطق والكلام، حيث تعمل هذه الحركة علي تغير شكل التجويف الفمي وحجمة طبقا لطبعة غارج أصوات الحروف، أما الأسنان فهي تساهم بوجة أساسي في تشكيل بعض أصوات الحروف والكلام.

#### ل. الشفتان:

تذكر زينب عبد الحيد (1990: 76) أن الشفتان هما المنفذ الرئيسي للفم، والشفة عبارة فيتوي علي شعيرات دموية أكثر من باقي أجزاء الجسم والشفتان يلعبان دوراً اساسيا في حملية الكلام ، واعطائة الرئين المميز له ، ويساعد وضع الشفتان علي قيامهما بدورهما في عملية الكلام ، حيث تقع الشفاه السفلي عند نهاية القواطع الأمامية من الاسنان مباشرة بينما تغطي الشفاة العليا الفك العلوي ، وتتصل الشفتان ببعض عضلات الوجة التي تمكنها من الحركة إلي اعلي والي أسفل حسب مقتضيات عملية النطق ، أو تعيرات الوجه الانفعالية مثل الابتسام والمضغ والمصر.

#### ن. الأنف:

تشير آمال باظة (2003: 75) إلى آن الأنف هو عضو الشم، وهو ذو فتحتين تلتفيا بقنا واحدة تشكل مجري الهواء إلى البلعوم ثم إلى القصبة الهوائية، ويحتوي الأنف على بعض الشعر ومادة تخاطية وذلك لتنظيف الهواء اللاخل للأنف من الغبار وتلطيف، ويوجد في أعلاء العظم الانفي الذي يحتوي على الخلايا العصبية لحاسة الشم، وتحتص هذه الخلايا باستمرار عينات من الهواء والي اللاخل إلى الرئتين وتحويلها إلى نبضات عصبية، وترسلها عبر العصب الجمجمي الأول بالمغ لتحليلها.

# الأليات النيوروسيكولوجية والفسيولوجية للنطق والكلام واللفة:

يُقصد بها كيف نسمع الكلمة؟ أو كيف نقرأ الكلمة؟ أو كيف نفهم الكلمة؟ أو كيف نصدر الكلمة؟

وفى هذا الصدد فإن المخ الإنساني يتحكم فى النظم التى تشارك فى إنتاج اللغة وفى فهمها على السواء. فهو بحلل اللغة بفعالية ويكّرنها، وكذلك يختزن معارفنا عن اللغة وعن التواصيل. ولكي يتم إنساج اللغة، يقوم المخ بإدماج كل الأنظمة (أو الأجهزة) معاً حتى يصبح لدينا القدرة على الكلام، ويقوم المخ ايضاً عند سماعنا للغة بتعليل عناصر اللغة التى نسمعها، حتى تستخلص منها الرسالة التي تحتويها. وعكن القول بصفة عامة أن العمليات المتضمنة فى إنتاج اللغة تحتل مواضع أمامية من

المغ، أما العمليات التي المتضمنة في إدراك وفهم اللغة تميل إلى أن تحتل مواضع خلفية من المخ.

ولقد أصبح الإرتباط بين النصف الكروي الأيسر للمنغ وبين اللغة معروفاً منـذ القرن التاسع عشر، ففي عام 1885 أعلن بروكا مقولته الشهيرة تحن تتحدث بالنـصف الأيسر للمخ. فقد أثبت بروكا أن النصف الأيسر للمخ هو النصف السيطر في معالجة المعلومات اللغوية.

وتشير كرستين تميل (Christine temple, 1993: 52) إلى أنه حتى يتم فهم الكلمة يجب أن تصل الكلمة المسموعة في منطقة السمع في الفص الصدغي بالمنح إلى منطقة فرونيك عبر سيالات عصبية، وحتى نقرأ الكلمة لابد أن تصل السيالات العصبية من منطقة الإبصار في الفص المؤخرى بالمنح إلى منطقة فيرينكة ولكي نتكلم يجب أن يكون الاتصال بين منطقة بروكا ومنطقة فيرنيكة في حالة سليمة، والتي تخدم الأعضاء الحركية للكلام في حالة سليمة أيضاً.

أما برودين (16 - 13 : Brodine, 1991) فقد أشار إلى اكتشاف منطقة تميزيكة الترابطية ' Wivnicke Cavl على يد العالم الألماني Wivnicke Cavl عام (1874)، وهذه المتطقة توجد في طاء النصف الكروي الأيسر للمخ، وقد وجد فيرونيك أن الشخص الذي أصيب أنسجته في هذه المنطقة من قشرة المنح فأنمه يصاني نموع من اضطرابات الكلام، وهي تختلف عن الافيزيا التي اكتشفها بروكا ويطلق البعض على هذه الافيزيا الرابطية Associative Aphasia، أو افيزيا الاستقبال، حيث يكون الكلام صحيحاً من الناحية النحوية أو النطق Aphonetically and Grammatically Correct ولكنم غير مفهوم أو عديم المعني عما يشير إلى أن منطقة فيرنيكة هي المنطقة التي يتم فيها ترجمة الرموز اللغوية المسموعة إلى معني ، ومن هنا فإن الفرد المساب بتلف فيها ككن ترجمة الرموز اللغوية المسموعة إلى معني ، ومن هنا فإن الفرد المساب بتلف فيها ككن

 Angular Cyrus فأنها تترجم الرمز البصري إلي رمز سمعي صوتي، ومـن هنـا فـإن منطقة فيرونيك مختصة بالمعنى اللغوي لتلك الرموز.

في حين تجد جورن وآخرين (Jerone et al, 1993: 742 – 785) أشاروا إلى أن مراكز الكلام والتفكير والكتابة من أكثر النفسية غموضاً وتعقيداً، فهي مراكز الكلام والتفكير والكتابة من أكثر النفسية غموضاً وتعقيداً، والتخيل التظاهرات الفكرية جمياً، بالإضافة إلى كونها مراكز المهارات البالغة التعقيد، والتخيل وإدراك النفس، وبالتالي فإن هذه المراكز تقع بالقشرة المخية لنصف المنح الأيسر بالفص الجداري حيث مركز فيرينكة لاكساده وهي المنطقة الحسية للكلام والتي يشم فيها الربط بين معاني الكلمات، وفهمها وبالفص الجبهي حيث مركز بروكا Braca's Sarea، وهي المنطقة الحركية للكلام والتي يشم فيها تنسيق حركات العضلات اللازمة للنطق والكتابة.

وفي هذا الإطار يوضع فيشاخ وجيرالد (1994: 229 - 231) التعاون الموجود بين مراكز الأبصار Visual Areas التي تنقل صور الحروف والكلمات، وتحدد مسمياتها ومناطق السمع Visual Areas التي تنقل موجات الصوت لتصفيها كلمات والمراكز الحسية التي تنقل نوع الحس للكلمة وتتماون هذه المراكز جميعاً مع مركز فيرنيكة ويروكا لتكون في قشرة المنع عدداً من الصور المختلفة، وبالتنسيق والربط بين هذه المراكز، ويذلك يستطيع الإنسان أن يفكر ويعبر وينطق ويكتب، حيث يقوم مركز بروكا بتنسيق حركات العضلات اللازمة للقيام بأداء الكلمات المنطوقة (الكلام والكلمات المكتوبة)، ويقوم بإرسال تعليماته إلى المناطق الحركية في الفشرة المخية في صورة نبضات عصبية غشل الكلمات، حيث تصل هذه الكلمات أولاً إلى منطقة القشرة الحركية الأمامية أو قبل الحركية عنت تنفيذ المحسية من القشرة الحركية لمسئوله عن تنفيذ الحركات الأساسية لأعضاء الكلام عن طريق إرسال نبضات إشرات عصبية إلى هذه الأعضاء لتنفيذها في حركات معينة.

ويفسر ماراتومس وآخرين (478 - 478) (Moratsos et al, 1994: 475 (Moratsos et al, 1994: 475) التنظيم العصبي في الوظائف اللغوية، وإصدار الكلام ويتم عن طريق بجموعة من المراكز العصبية التي تقع في القشرة المخية Cebelar cortex جزء من المنخ المذي تتركز فيم الحلايا العصبية، وهو يقع بالمنخ الأمامي Forebelar في النصف الأيسر للمنخ في غالبية الأشخاص مستعلمي الأيادي اليمني، وقد تتوزع فيه هذه المراكز بكل من النصفين الأيسر والأيمن وهذه المراكز هي مراكز الكلام والتفكير والكتابة.

بينما يوضح جولد وروبرت (114 - 112 :Gold & Robert, 1996) طريقة آليـة عمــل هذه المراكز على النحو التالي:

★ تصل المشاعر الآتية من البيئة الحيطة إلى المراكز الاسقاطية البصرية والسمعية، عبر البياف العصب البصعي، تنقلها هـذه المراكز إلى المراكز البياف العصب السمعي، تنقلها هـذه المراكز إلى المراكز النفسية البصرية والسمعية، والتي بدورها تقوم بربطها مع مراكز الإرتباط لحركات تقوم بتوصيلها إلى مركز بروكا، الذي يقوم بربطها مع مراكز الإرتباط لحركات الكلام والكتابة، وتتكون في قشرة المخ مراكز للحركات المشتركة لمختلف المضلات الحركية التي تتداخل في عملية الكلام والكتابة، وهذه المراكز الحركية القشرية الجاورة هي التي تنبه عضلات اللسان والشفتان والحنجرة واليد لتتحرك حسب ما يملي عليها لتنطق أو تخط بالمطلوب من كلمات.

\* بينما يؤكد ايزوبل (Isabelle, 1996: 643 – 655) على دور أنسجة الألياف العصبية بينما يؤكد ايزوبل Arcuate faccilas والتي توصل بين منطقتي فيرنيكة ويروكا، فإن منطقة بروكا تعمل بدون تلقي أية معلومات من منطقة فيرنيكة المعزولة بسبب تلف الأنسجة الموسلة لها، ولذا يقوم الشخص بالنطق السليم للجملة المكتوبة ولكن دون فهم معاني ما يقرآ وهنا مجدث إحباط شديد للمصاب بهذا التلف لأنه يستطيع فهم ما يسمعه، لكنه لا يستطيع التعبير عنه لفظياً، وكذلك الشخص الذي يعاني من تلف في أنسجة منطقة زاوية التلافيف الذي يفهم ما يسمعه، ولكن لا يستطيع كتابة ما

يحسه بالمرة في ذاته من الذكار، أو في الإجابة عن أسئلة توجه إليه فلا ينطق بجملة سليمة، بل متقطعة، ويبدو أنه يجد صحوبة في إخراجها، ويتميز حديشة بالبطء الشديد مع كونه مفهوماً للمستمع، ولكن الجمل لا تكون كاملة، وتتميز بوجود أخطاء نحوية واضحة.

₩ في حين يضيف أرسون وآخرين بعض المعلومات عن منطقتي بروكا – وفيرنيكة حيث أشار إلى منطقة بروك(223 - 321 :Arson et al, 1998) والذي اكتشفها العالم الفرنسي Braca Poul؛ عام (1860) وهذه المنطقة التي توجد على النصف الكروى الأيسر للمخ، وتؤدى إلى اضطراب أو خلل في وظائف الكلام والتي تعرف باسم الأفيزيا أو أفيزيا بروكا Broca's Aphasia وأفيزيا التعبير Aphasia Expressive حيث يعجز الطفل أو ينضطرب لغوياً في محاولاته عما يعمل، أما منطقة فيرونيك فتلعب المدور الأساسي في ترجمة الرموز المكتوبية والمقروءة التي تصل صورها من العين عن طريق العبصب البيصري إلى المراكز البصرية، والواقعة في المنطقة الخلفية لكل من الفصى المؤخرى للنصفين الكروبين ومنهما إلى منطقة تسمى تلافيف الزاوية Angular Gyrus، والتي تحول المصورة المكتوبة للكلمة إلى إشارة صوتية تصل إلى منطقة فيرنيكة لتترجم إلى معانيها ومنها إلى منطقة بروكا فتصاغ في جمل صحيحة ومنهما إلى مراكز الحركة التي ترمسل إشارتها العصبية بترتيب وتسلسل دقيق إلى عضلات أعضاء الكلام كافة ، فينطق الفرد بالكلمة التي قرأها أمامه غاماً كما لو كانت قد وصلت إلى المخ مسموعة من شخص يتكلم ، وهذا يفسر ما يحدث لنا عندما نقرأ كلمة مكتوبية كأنسا فيسمعها صوتياً.

 فيرنيكة ومركز بروكا ومنطقة القشرة الحركية ، وكلها تتعــاون في أجــل إخــراج صــور الحـروف والكلمات إلى حين الاستعمال والوجود.

عا سبق يستطيع مؤلف الكتاب أن يستخلص أن اضطرابات النطق والكلام واللغة التي لا علاقة لما بالتأخر الدراسي والعوامل المسية لها، وإنما ترجع إلى عواصل فسيولوجية في المغ، لأن منطقة بروكا المسئولة عن التركيب البنائي للغة والكلام، ومنطقة فيرنيكة المسئولة عن ترجمة الرموز إلى بعض الكلمات والجمل والاتصال اللغوي، أو بمعني آخر فإن منطقة فيرنيكة هي التي تستدعي معاني الرموز اللغوية من الذاكرة، ومنها ترسل إشاراتها إلى منطقة بروكا والتي تعطي إشارتها إلى منطقة المراكز الحركية، والتي ترسل إشاراتها إلى اعضاء الكلام فيتم صياعتها في جمل مفيدة لغوياً.

# الفصل الثالث صعوبات الفهم القرائي لدى بطيئى التعسلم



# الفصل الثالث صعوبات الفهم القرائى لذى بطيلى التعـلم

#### القدمة:

يختلف الأفراد فيما يدركون ويفكرون ويتذكرون ويتعلمون، ولا يستطبع أحد أن يجد فردين متساويين تماماً في جميع مكونات شخصيتهما، والمتعلمين يختلفون أيضاً من تلميذ إلى آخر، فلا يمكن أن نجد تلميذين متساويين في جميع مكونات شخصيتهما، فحين ينظر مجموعة من المتعلمين إلى منظر واحد فنحن ففترض أنهم على حد سواء في إدراكهم المنظر أو فهم الدرس، لكن في الواقع أن أحدهم قد يكون أحد بصراً من غيره، فتكون رؤيته للمنظر أشد وضوحاً أو يكون له خبرات سابقة متعلقة بالمنظر فتجعل إدراكه له أكثر ثراء، ومن هنا لابد أن نسلم بأن الأفراد يختلفون اختلافاً قد يكون كبراً من حيث ما يتصفون به من صفات جسمية، أو عقلية، أو نفسية.

فمن حيث الصفات الجسمية، يوجد بينهم قوى البنية وضعيف البنية، وهناك فروق في قوة السمع والحس والإبصار، ومن حيث الخصائص العقلية يلاحظ فروقاً بين المتعلمين في الذكاء، والقدرة على التخيل والتفكير والتذكر والتعير وغيرها من القدرات العقلية، وهناك اختلاف في الخصائص النفسية، سواء من ناحية التقدير الذاتي والثقة بالنفس والاستقرار الانفعالي ونوع الشخصية.

ويذكر فاروق صادق (1982: 11) أنه نتيجة لوجود هذه الفروق بين المتعلمين، يوجد بينهم الموهوب والمتفوق والمتوسط وبطيئو التعلم والمتخلف دراسياً، والتركيز في هذه الدراسة سيكون على المتعلمين بطيئي التعلم Slow Learners ؛ وهي فنة ليست بالقليلة فمن بين كل مائة تلميذ نجد حوالى عشرين تلميذاً يُطلَق عليهم بطيئو التعلم. ومنذ زمن ليس ببعيد كان ينظر إلى هذه الفئة من المتعلمين على أنهم يمثلون عقبة في سير العملية التعليمية، وتستنفذ وقتاً وجهداً كبيرين من قبل المعلم، غير أن نتائج المدراسات التربوية والنفسية أكدت على أن هذه الفئة قادرة على التعلم بدرجة كبيرة، في حدود ما لديها من استعدادات وقدرات وإمكانيـات، تؤهلـهم لأن يكونـوا مواطنين صالحين.

وفى هذا الصدد يشير شلبى سعيد (1992: 49) إلى أن هذه الفئة من المتعلمين إن لم يهتم بهم، ويقدم له م أنسب الطرق والوسائل المعينة والأنشطة الإثرائية وفقاً لحاجاتهم ، فإنهم يمثلون فاقداً تعليمياً مؤثراً؛ حيث يشعرون بالضالة، ويفقدون ثقتهم بأنفسهم، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة رغبتهم فى الابتعاد عن الدراسة والمدرسة والتسرب منها، عمثين بذلك أعباء اجتماعية واقتصادية على المجتمع عما يعوق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

#### تعريف التعلمين بطيني التعلم:

يعرف كروكشانك (1971: 5) الأطفال بطيئى التعلم بأنهم أولئك الأطفال الذين ثبت أن لديهم معدل ذكاء يترأوح فيما بين (80 - 95) درجة، وبالتالي فهم يلقون صعوبة فى مسايرة باقى تلاميذ الفصل، ويقع بطيئو المتعلم من الناحية العقلية فى المستوى الأدنى من مجموعة الأطفال الأسوياء.

ويصنف فؤاد أبو حطب ومحمد السروجي (1980: 268)، المتعلم بطىء المتعلم عند التأخر الدراسى ، ويشير إلى أنه المتعلم الذى تتراوح نسبة ذكائه بسين (75 - 90) درجة.

ويُستخدم مصطلح بطيئي التعلم، للتعبير عن المتعلم الذى لا يستطيع أن يحصل فى نفس مستوى زملاته فى الدراسة، ويقع بين المتعلمين الذين تنحصر نسبة ذكاتهم بين (75 - 90) درجة (ناروق صادق، 1982: 85).

ويذكر كيرك Kirk (1982) أن فئة بطيئى التعلم هى فئة المتعلمين المذين تبلغ نسبة ذكاتهم بين(75-90) درجة، وهمذه الفئة قابلة للتعلم، ويمكن أن تمدرس بالفصول العادية مع رعاية خاصة. (فاروق صادق، 1982: 83).

ويشير بل Bell (1986) إلى أن بطيئى التعلم فى الرياضيات هم الذين يتعلمون بدرجة أكبر بطئاً من أقرأتهم، ويعجزون عن تعلم مادة الرياضيات الجديدة، بالمعدل الذى يقدمها به المعلم ونسبة ذكائهم منخفضة عن المتوسط (فوزية حداد، 1990: 12).

بينما يشير رجاء أبو علام ونادية شريف (1989: 200) إلى أن بطيشى المتعلم هـ و مصطلح يطلق على المتعلمين الذين تقع نسبة ذكـاتهم بـين (70 - 84) درجـة ويطلـ ق عليهم الفتة الحدية.

وقدمت فوزية حداد (1990: 94) تعريفاً لبطيئى التعلم ينص على أنهسم نجموعة من المتعلمين الذين تتراوح نسبة ذكائهم بـين (75 - 90) درِجــة، كمـا تقبــسه اختبــار المصفوفات المتنابعة، وهو اختبار ذكاء غير لفظى.

وتشير عزة الدعدع وسمير أبومغلي (1992: 10) إلى أن هناك تعريفاً سبكومترياً لبطء التعلم ظهر بعد تطور حركة القياس النفسي، على يـد بنيه يعتمد على نسبة الذكاء، كمحك في تعريف الإعاقة، وقد اعتبر أن الأفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن (91)درجة بطيئو تعلم. كما يوجد تعريف اجتماعى لبطء السعلم، يركز على مـدى نجاح الفرد أو فشله في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المتوقعة منه، مقارنة مع أصدقائه من نفس المجموعة العمرية وعليه يعتبر الفرد معوقاً أو بطيئاً.

ويعرف شلبى سعيد (1992: 50 - 51) المتعلمين بطيئى التعلم بأنهم فئة المتعلمين اللين تتراوح نسبة ذكائهم بين (75 - 90) درجة ومستوى تحصيلهم فى الرياضيات، أقل من مستوى تحصيل أقرأتهم فى نفس الصف الدراسي، وعادة ما يتسأوون فى عمرهم الزمنى مع أقرأتهم إلى حد كبير.

أما جابر عبد الحميد (1994: 441) فيعرف بطيتى التعلم على أنهم المتعلمين ذوى نسبة ذكاء تتراوح بين (70- 85) درجة.

وقدم عمد حمادة (1995: 63) تعريفاً ينص على أن بطء التعلم يوصف به المتعلم الذى يجد صعوبة فى التعلم، بسبب المخفاض مستوى تحصيله صن متوسط تحصيل أثرانه، الذين هم فى نفس مستوى عمره وذلك بسبب قصور فى مستوى ذكائه أو قدرته على التعلم، وتتراوح نسبة ذكائه بين (75- 90) درجة، كما تقيسها اختبارات الذكاء غير اللفظية.

ونظراً لتعدد واختلاف وتداخل تعريفات رجال التربية وعلماء النفس لمصطلح بطيء التعلم، والتى قد ترجع إلى الحك أو المعيار الذي يتخذونه أساساً في تعريفهم لبطيء التعلم، يقدم مؤلف الكتاب تصنيفاً لتعريفات بطئ التعلم التي تعتمد على اللكاء، ومستوى التحصيل، وموقعهم بالنسبة للعاديين والمتخلفين عقلياً، وزمن التعلم كما يلى:

#### \* تعريفات اعتمدت على نسبة الذكاء:

يتفق كل من وفؤاد أبوحطب ومحمد السروجي (1980) ، وجمابر عبدالحميد (1994) أن الأطفال بطيئي التعلم هم : الأطفال الذين تقع نسبة ذكاتهم بين( 70-90 ) درجة .

ويكاد يتطابق معهم تعريف عبوادة وعبير (5 :Awadh & Abear, 1990) حيث يشير إلى أن: مصطلح بطيثى التعلم يستخدم لوصف الأطفال على مدى مقياس ذكاء (70- 89) باستخدام اختيار الذكاء الفردي المعياري.

#### \* تعريفات اعتمدت على مستوى التحصيل:

المتعلم الذي حيث تُعرفه برينان (Brenan, 1974: 5) بأنه : " هو ذلك المتعلم غير القادر على التعامل مع العمل المدرسي بالمقارنة بأقرأته ".

ويتفق معها في الرأي جريفين (Griffin,1978: 13) فيعرفه على أنه: " ذلك يفشل في التعلم ولا يجقق نفس المعدل الذي يحقه المتعلمون الأخرون".

ويؤكد هذا المعنى برأون وأيلأورد (Brown& Aylawrd,1987: 27) فيموفاه على الله الذي تعد قدرته على التعلم في كل المجالات متأخرة بالمقارنية بالأطفال في نفس العمر الزمني".

#### \* تعريفات اعتمدت على نسية الذكاء ومستوى التحصيل:

فيعرفه حسن شحاتة وعبات أبو عميرة (1994: 100): أن بطئ التعلم تقع نسبة ذكاته بين (70-90) درجة ، ومستوى تحصيله لجوانب التعلم المعرفية يقع في المستوى الإرباعي الأدني.

وتتفق مع ذلك أمل الهجرسي (2002: 175) التي تعرفه على أنه: "ذلك الطفل اللغي تتراوح نسبة ذكائه بين ( 75 -90 )، ويتصف هذا الطفل بقصور في قلدته على مواءمة نفسه مع ما يعطى له من مناهج في المدرسة العادية ، وذلك لقصور نسبة الذكاء للديه ، ويكون متراجعا في تحصيله الأكاديمي قياسا إلى تحصيل أقرأته من نفس الفئة العمرية ".

وتؤكد هذا المعنى كلير نهيم (2003: 21) حيث أنها قدمت تعريفاً ينص على أن: كل طفل يجد صعوبة في مواءمة نفسه للمناهج الدراسية بسبب قسصور بسيط في ذكائه أو في قدرته على التعلم حيث تتراوح نسبة ذكائه بين (74 – 90). تعريفات اعتمدت على نسبة اللكاه ومستوى التحصيل وموقعهم بالنسبة للعباديين والمتخلفين عقلياً:

حيث يتفق رجاء أبو علام ونادية شريف (1989) في تعريفهما لبطيتي المتعلم فيعرفونهم على أنهم: أهم الأطفال الذين تتراوح نسبة ذكائهم بين (70-84) ويطلق عليهم أحيانا الفئة الحدية وهم أقرب إلى العاديين من حيث القدرة على المواءمة ، إلا أن قدرتهم على التعلم محدودة.

وتؤكد ذلك زينب شقير (1999: 45) حيث عرفتهم بأنهم: فئة المتعلمين المذين تتراوح نسبة ذكائهم ما بين (70- 90)، وتمثل فئة أقبل من المتوسط في التحصيل الدراسي ، أي أنها فئة المتأخرين أو المتخلفين دراسياً إلا أنه لا يمكن اعتبارها فئة متخلفة عقلاً.

ويتفق مع ذلك تعريف شو وجونز (Shaw &Gouwens, 2002: 1) حيث عرفاه على أنه تلميذ منخفض التحصيل ذو نمو متأخر ، يعانى من قصور بسيط فى الذكاء ، ويقع فى المنطقة الفاصلة بين الأطفال العاديين والمتخلفين عقلياً.

#### \* تعريفات اعتمدت على زمن التعلم:

فيرى السيد عبدالحميد (2000: 141) أن مصطلح بطئ المتعلم يشير إلى: "سرعته في فهم وتعلم ما يوكل إليه من مهام تعليمية مقارنة بسرعة فهم وتعلم أقرأته في أداء نفس المهام التعليمي حيث إن هذا النوع من المتعلمين يقسضى زمنا يساؤى ضعف الزمن الذي يستغرقه المتعلم العادي في التعلم ".

وبالرغم من تعدد التعريفات فإنه بمكن لمؤلف الكتاب أن يستخلص هدد من النقاط التي تمثل سمات لهذه الفتة يعرض لها كما يلي:

أ. نسبة الذكاء أقل من المتوسط حيث تتراوح بين(70- 90) درجة.

ب. المخفاض مستوى تحصيلهم عن أقرأتهم في نفس الصف الدراسي.

ج. مستوى تحصيلهم أقل من المتوسط.

# د. يستغرقون وقتاً أطول في التعلم مقارنة باقرآنهم.

وعلى ضوء تلك الجوانب المستخلصة يقدم مؤلف الكتاب تعريفاً لبطيء التعلم ينص على أنه "هو ذلك المتعلم الذي تـتراوح نـسبة ذكائـه بـين(70-90) كما تقيسها اختبارات الذكاء غير اللفظية حبث تكون قدراتـه العامـة تحـت المتوسط ، ويكـون مستوى تحصيله الدراسي أقل من المتوسط ، كما يستغرق وقتا أطول في التعلم بمقارنته بأقرأنه، أي يكون بطيئاً في اكتساب المهارات الدراسية أو المعرفية.

#### \* حدود فاصلة بين مفهوم بعاء التعلم وبعض للفاهيم للرتبعلة به:

يختلف مفهوم بطء التعلم عن بعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بـه، مشل مفهـوم صعوبات التعلم، وعـدم القـدرة أو العجـز عـن الـتعلم، والإعاقـة العقليـة والسّاخر الدراسي.

# وفيما يلي يقدم المؤلف عرضاً لهذه المصطلحات والتمييز بينها وبين بطء التعلم:

يختلف مفهوم بطء التعلم عن مفهوم صعوبات التعلم؛ فالتعلم بطئ التعلم هدو ذلك المتعلم الذي تتراوح نسبة ذكائه بين (75 - 90) درجة كما تقيسه اختبارات الذكاء سواء اكانت جمعية أم فردية، ومستوى تحصيله أقل من مستوى تحصيل أقرأته في نفس مستوى الصف الدراسي.

ويذكر أحمد عواد (1988: 27) أن صعوبات التعلم أو المتعلم اللذى يعاني من صعوبة في التعلم، فيعرف على أنه المتعلم الذى يظهر انخفاضاً في التحصيل الفعلي عن التحصيل المتوقع له، ويتميز بذكاء عادي أو فوق المتوسط.

ويشير سُليمان عبدالواحد (2008: 37) إلى أن بطء التعلم كمفهسوم يختلف عن صعوبات التعلم؛ فبمقارنة نسبة الذكاء لدى الأفراد ذوي صعوبات المتعلم والأفسراد بطيئي التعلم، نجد أن الأفراد بطيئي التعلم نسبة ذكاتهم أقل من المتوسط بينما الأفسراد ذوي صعوبات التعلم، وكما أجمعت تعريفات صعوبات التعلم هسو أن نسبة ذكائهم متوسطة أو فوق المتوسطة ، وهو أحد الفروق المميزة بـين فـئتي الأفـراد مــن الوجهــة العملــة.

وهناك فرق كبير بين بطء التعلم والإعاقة العقلية؛ فالمتعلم بطئ التعلم يكون منخفض التحصيل أو متأخر عقلياً، وينتج ذلك عن المخفاض في معامل الذكاء عن المتوسط ونقص الدافعية نحو التعلم نتيجة لبعض العوامل البيئية، والمسببات المختلفة التي قد تتعلق بالفرد خارج المدرسة وهو قابل للتعلم.

أما مفهوم الإعاقة العقلية فيعنى انخفاض واضح فى الـذكاء عـن (70) درجـة وينتج بسبب عدم اكتمال النمو العقلى، ويصعب معه التعامل مع البيئة.

كذلك يُميّز حامد زهران (1988: 9) بين البطء في التعلم والتخلف الدراسى؛ حيث يشير إلى أن فئة المتخلفين دراسياً هي تلك الفئة التي تعاني من تخلف أو تأخر أو نقص في التحصيل، لأسباب عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية؛ حيث تنخفض نسبة التحصيل دون المستوى العادى أو المتوسط بأكثر من انحرافيين معياريين سالبين.

ويشير السيد عبدالحميد (2000: 133) إلى أن المتأخرين أو المتخلفين دراسياً فتة تنقصهم القدرة على التحصيل نتيجة عواصل اجتماعية أو اقتصادية، أو انفعالية أو نفسية، أو عقلية متعددة، ومنها أسباب ترجع إلى المنزل، وأخرى تتعلق بالمدرسة والرفاق، ومنها ما يتعلق بالمتعلم نفسه، فالمتخلف دراسياً هو ذلك المتعلم الذي لا يستطيع أن يحقق المستوى التحصيلي أو الدراسي المناسب ، كما أننا نجده ضعيفاً في مواد معينة وضعيفاً جدا في مواد آخرى.

وعلى الرغم من أن الطفل المتأخر دراسياً يتمتع بمستوى ذكاء عادي على الأقل فإنه يخفق في الوصول إلى مستوى تحصيل دراسي يتناسب مع قدراته، أما إذا كان مستوى ذكاته أقل من المتوسط فإنه لا يكون متأخراً دراسياً بل بطيء تعلم تنحصر نسبة ذكائه بين (7-00 درجة).

# وأخيراً يعرض المؤلف للجدول الثالى الذي يقارن من خلاله بين مفهموم بسطء التعلم وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة به.

# جدول (1) التمييز بين مفهوم بطء التعلم وبعض المفاهيم المرتبطة به.

| الأعــراض                                                                                                 | الأسياب                                                                                                                                      | ذكاء المتعلم                                | الصطلح                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| مدل غو أقل، أقل طولاً، أقتل وزناً، ضعف قدرته على التذكر، سريع الإنفعال، لديه انجاه سالب غو نفسه والمدرسة. | - ضعف فى البنية<br>- نقص عضوي<br>(ضعف فى السمع أو البصر)<br>- نقص فى الدافعية للتعلم<br>- أسباب تربوية مثل زيادة<br>عدد المتعلمين داخل الفصل | يترأوح بين<br>85 - 70<br>90 - 70<br>90 - 75 | بطاه الثملم<br>Slow<br>Learner                     |
| صعوبة في النطق،<br>ضعف مستوى التمكن<br>من المهارات الأساسية،<br>الإحساس بالعجز،<br>وعدم الثقة بالنفس      | - عوامل خاصة بالمتعلم<br>سواء كانت نفسية - عقلية -<br>جسمية<br>- عوامل أخرى مرتبطة<br>بالأسرة، المدرسة، المجتمع،<br>البيئة                   | متوسط أو<br>مرتفع الذكاء                    | صعوبات<br>التعلم<br>Learning<br>Difficulties       |
| - الاشتباه في خلل<br>بالمنخ<br>- اضطرابات في<br>الذاكرة، الإدراك،<br>التفكير، الانتباه                    | - خلل وظيفى فى جوانب<br>المخ<br>- مشكلات سلوكية                                                                                              | متوسط الذكاء                                | عدم القدرة<br>على التعلم<br>Learning<br>Disability |

جدول (1) التمييز بين مفهوم بطء التعلم وبعض المفاهيم المرتبطة به.

| 10 10 00 00       |                           |              |                 |  |  |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| الأعسراض          | الأسباب                   | ذكاء المتعلم | الصطلح          |  |  |
| العجز عن التعلم   | - عوامل عضوية بالمخ       | انخفاض       | الإماقة المقلية |  |  |
| - عدم القدرة على  | - عدم اكتمال النمو العقلي | واضح في      | Mental          |  |  |
| التوافق مع البيئة | Ş J (1                    | الذكاء       | Retardation     |  |  |
| - انخفاض عام في   |                           |              |                 |  |  |
| التحصيل.          | - عوامل خلقية.            | منخفض        | التأخر الدراسي  |  |  |
| - العجز عن مسايرة | - عوامل وظيفية            | الذكاء       | Backwardness    |  |  |
| الزملاء.          |                           |              |                 |  |  |

#### أسباب بطو التعلم:

# يلخص المؤلف فيما يلي أهم أسباب البطء في التعلم والتي منها:

#### 1- ضعف البنية الجسمية:

كثيراً ما يكون المتعلم بطئ التعلم ضعيف البناء الجسمى على وجه العموم، وبذا يكون عرضة للأمراض، ويتخفض تحصيله الدراسي وتصبح مهاراته ضعيقة.

#### 2- النقص العضوى:

يعتبر النقص العضوى من أسباب بطء التعلم، ولا شلك أن ضعف البصر أو السمع أو أي حاسة أخرى عند المتعلم، يتسبب في عدم تحصيله بالدرجة الكافية، وبالتالى فالمتعلم الذى لا يستطيع أن يرى جيداً ما يكتبه المعلم، أو يسمع ما يريد المعلم أن يقوله لا يستطيع أن يتبع جيداً شرح المعلم.

كل هذه الأمور وغيرها تؤثر على انخفاض مستوى تحصيل المتعلم عن أقرأته اللذين هم فى نفس مستوى صفه الدراسى، ولهم نفس عمره الزمنى تقريباً.

# 3- نقص الدافعية نحر التعلم:

تلعب الدافعية دوراً هاماً في مستوى تحصيل المتعلمين، وهناك بعيض المتعلمين الذين يبدون متخلفين في تحصيل بعض المواد الدراسية مثلاً؛ لأن الدافع لديهم لمتعلم هذه المواد ضعيف بالإضافة إلى ضعف قدراتهم في تحصيل هذه المواد. (شابي سعيد، 1992: 22).

# كما أن هناك مجموحة من الأسباب تتعلق بالمناخ التعليمي تؤدي إلى الخفاض تحصيل بطيئي التعلم في مختلف المواد الدراسية منها:

- √ طريقة التدريس التبعة التي تتمشل فى شرح المحتوى شرحاً بحبرداً بعيداً عن الاستعانة بالحسوسات، على الرغم من أن العديد من المقاهيم العلمية تحتاج إلى التبييط من خلال الصور والرسوم والنماذج الحسية.
  - √ المبالغة في طول محتوى المنهج وكثرة الموضوعات في كل مقرر دراسي.
    - ◄ بدء المتعلم خطوة جديدة قبل أن يتعلم الخطوات الأساسية السابقة.
      - ✓ عدم كفاية الزمن المخصص لتعلم بعض الموضوعات العلمية.
- ✓ عدم توافر الجو المدرسي المناسب الذي يوفر للطالب فرصة للنجاح ويشجعه على
   التحصيل.
  - ٧ إهمال المناهج لميول المتعلمين وقدراتهم واحتياجاتهم.
  - ✓ عدم توافر وسائل الأيضائح والمعامل في معظم المدارس.
  - ٧ أساليب العقاب من قبل بعض المعلمين للتلاميذ مثل الطرد خلال الحصة.
    - ٧ الامتحانات التقليدية.
- √ تفرقة المعلم في تعامله مع المتعلمين ، وكثرة المقارنة بينهم ، مما يزيد من الإحساس بالفشل والدونية.

#### خصائص التعلمين بطيئى التعلم:

عند التعرض لخصائص المتعلمين بطيشى المتعلم يشير مؤلف الكتاب إلى أن المتعلم بطيء التعلم حتى وإن اختلف عن آقرأته العاديين ، من حيث بعض المظاهر المقلية والجسمية، إلا أن شأنه شأن المتعلم العادي، يعتبر وحدة بشرية لها شخصيتها وكيانها، ودوافعها الفسيولوجية، وانفعالاتها وكيانها الاجتماعي، ولها قدرتها على اكتساب أنماط السلوك والميول والاتجاهات والمهارات، بل إن الفروق بين المتعلمين بطيشي التعلم والعاديين هي فروق في الدرجة وليس في النوع.

وانطلاقا من مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين العاديين داخل الفصل الدراسي الواحد، فإن هناك فروقاً فردية بين المتعلمين بطيشى الستعلم أيضاً ، مع الآخذ في الاعتبار أن هذه الفروق هي فروق في الدرجة وليست في النوع ، فالمتعلم بطيء التعلم له شخصيته وخصائصه التى تميزه عن الأطفال العاديين.

وهناك من الشواهد ما يوضح أن هؤلاء المتعلمين لديهم نفس الخصائص التى توجد فى الأطفال الآخرين، وفيما يلى يستعرض المؤلف أهم الخصائص التى استخلصها من الدراسات والبحوث للتلاميذ بطينى التعلم:

# 1. الخصائص الجسمية:

يتصف المتعلمين بطيئو التعلم بصفات جسمية تميزهم عين أقرائهم الصاديين، فمعدل النمو لديهم أقل في تقدمه بالنسبة لمتوسط نمو المتعلمين العاديين، ومن الناحية الصحية تشير الدراسات إلى أن الطفل بطيئي التعلم يعاني خلال حياته قبل المدرسة من مجموعة من الأمراض والمتاعب البسيطة ، وهو ما نطلق عليه الضغف العام، ويمكن أن ترجع إلى الوراثة أو الظروف البيئية بعد الولادة، كسوء التغذية في الأعوام الأولى، وقلة النوم والتعب، وكلها عوامل تؤدى إلى إعاقة نمو الطفيل وتضعف مين طاقائه.

#### 2. الخصائص الانفعالية:

يتسم المتعلم بطئ التعلم بسرعة الانفعال، وشدة الحساسية، والخجل، والقلق، وغالباً ما تكون لديه اتجاهات سالبة نحو نفسه ونحو المدرسة والمجتمع ككل، وذلك نتيجة إحساسه بالفشل والعجز عا يشعره بالإحباط والياس، وعدم تقبل الذات، وهذا قد يدفع البعض منهم إلى أن يكون عدوانياً نحو زملاته ونحو مدرسته، وقد يدفع البعض الآخر إلى أن يكون انطوائياً يهرب من المدرسة، وقد يترتب على ما سبق حرمان المتعلم بطئ التعلم من المشاركة الإنجابية الفعالة في الفصل الدراسي، ويصبح المتعلمين بطيئو التعلم معروفين عند وصولهم إلى المرحلة الثانوية لبعضهم البعض، ولوالديهم ولمعلميهم وللطلبة الآخرين كفشة من الفاسلين، وبالتالي لا يبادرون إلى عاولة العمل ولا يكلفون أنفسهم معاناة فعل أي شئ.

#### 3. الخصائص العقلية:

حددت العديد من الدراسات والبحوث السابقة الخمصائص العقليـة للتلاميـذ بطيشى التعلم فيما يلى:

- لديهم ضعف في القراءة.
- أنهم فشة قادرة على التعلم، في حدود ما تمتلك من قدرات وإمكانات واستعدادات، ولكن بدرجة تقل عن المتعلم المتوسط.
  - أنهم أقرب ما يكونوا إلى العاديين من حيث الفدرة على المواءمة.
  - مستوى تحصيلهم منخفض عن متوسط تحصيل أقرأتهم العاديين.
  - هذه الفئة من المتعلمين تدرس في الفصول العادية، وتحتاج إلى رعاية خاصة.
- الفروق بين المتعلمين بطيئي التعلم والعاديين فروق في الدرجة ولسيس السوع؛ إذ
   تتراوح نسبة ذكائهم بين (75 90) حسب أكثر التعريفات.
  - يستخدم المتعلمين بطيئو التعلم التفكير الجود ، والوموز بدرجة محددة.

- يجدون صعوبة في التمييز بين الأشياء التي تحتاج إلى درجة عالبة من التفكير.
  - لا يستطيعون التركيز لفترات طويلة.

وعلى الرغم من ذلك فإن بطيئى التعلم كمجموعة يختلفون عن بعضهم البعض اختلافات شاسعة من حيث هذه الخصائص، وهمم ليسوا على درجة واحدة من التجانس العقلي، وينبغى أن تلاحظ أنه على الرغم من أن هذه الخصائص العقلية تحد من قدراتهم على المتعلم ، إلا أنه يمكن تعليمهم وإعدادهم للاعتماد على أنفسهم. (طعت عد الرحم ، 2000: 97).

#### 4. الخصائص التعليمية:

يتميز المتعلمين بطيئو التعلم بمجموعة من الخصائص التربوية ، تلك الخصائص التي تميزهم عن أقرأنهم العاديين داخل حجرة الدراسة، والتي لابد من التعرف عليها عند التعامل معهم، وتتمثل الخصائص التربوية للطلاب بطيثى التعلم في:

- انخفاض تحصيله في معظم المواد الدراسية، أو في إحدى هذه المواد.
  - أعمال سنة منخفضة.
  - غير منظم في عمله.
  - مشوش في التفكير وطريقة العمل.
- أقل إنصاتا للمعلم ، وأقل تنفيذاً لإرشادات المعلم داخل الفصل.
  - ضعف القدرات القرائية والحسابية.

(زينب شقير ، 2005: 24-43) (Warnemuende, 2005: 1-2) (43-42

# أساليب تعديد وتشخيص التعلمين بطيني التعلم:

تعددت الطرق والأساليب التي تم استخدامها في الدراسات والبحوث السابقة لتحديد وتشخيص المتعلمين بطيئي التعلم، ويمكن إيجاز تلك الأساليب فيما يلي:

1- اختيارات اللكاء. 6-الاختيارات التحصيلة

2-السجلات المدرسية. 7-آراء المدرسين القائمين على

3-اختبارات البنية المعرفية. التدريس

4-اختيارات متطلبات المادة الدراسية. 8-قياس اتجاهات المتعلمين.

5-تحصيل المتعلمين. 9-اختيارات القدرات العقلية.

وجدير بالذكر أن هذه الأساليب لم تستخدم جميعها في دراسة واحدة من الدراسات، ولكن كل دراسة استخدمت واحداً أو أكثر منها حسب ما تقتضيه ظروف هذه الدراسة.

وفي هذا الصدد يشير مؤلف الكتاب إلى أن أفضل الطرق في تحديد المتعلم بطئ التعلم همى أن نعطى لكل تلميذ اختبار ذكاء فردى، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت وجهد وأشخاص مؤهلين للقيام بهذه الاختبارات، ومن هنا كان لابد من اللجوء إلى بعض الوسائل الأخرى لتحديد فئة بطئ التعلم والتي منها:

# ❖ دراسة تقدم المتعلمين في الأعمار والمستويات الدراسية المختلفة:

حيث إن الفشل في تحقيق مستويات النجاح، يرجع إلى القصور العقلى وبـذلك يمكن أن نتخذ من كبر سن المتعلم في أى سنة دراسية دليلاً افتراضياً على بطء التعلم، وهذا على أساس أن المتعلمين ملتحقين بالمدرسة في نفس السن، وبناء على هذا فلابد أن يكون هناك سجل لكل تلميذ، وأن تستخدم نتائج الاختبارات التحصيلية المقننة التي أجريت له.

# \* استخدام اختبارات الذكاء الجمعية:

حيث تتميز هذه الاختبارات بسهولة تطبيقها، ورخص تكاليفها، وضاّلة الجهـود الذي يبذل في أداتها، وكل هذا يساعد على استخدامها.

كما تعرض عزة الدعدع وسمير أبومغلي (1992: 22 - 31) بعض الأساليب التى يمكن من خلالها تحديد المتعلمين بطيقي التعلم والتي منها:

- 1. فحص سجل الأعمار الخاص بالصف في المدرسة.
- 2. فحص سجل التحصيل المدرسي السابق لمؤلاء المتعلمين.
- تطبيق اختبارين من الاختبارات الجمعية للذكاء، أو صورتين متبادلتين لاختبار واحد على جميع المتعلمين
- إعطاء اختبارات فردية لكل تلميذ، أو لهؤلاء المتعلمين التي أظهرت الحقائل السابقة أنها متناقضة أو مضللة أو غر دقيقة.

# ويشير شلبي سعيد (1992: 57) إلى العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي اتفقت على تحديد المتعلمين بطيش التعلم من خلال:

- الاختبارات التحصيلية المقننة.
- اختبارات الذكاء غير اللفظية الجمعية والفردية.
  - التحصيل الدراسي السابق.
    - السجلات المدرسية.
    - قياس الدافعية نحو التعلم.
      - ا اختبارات البنية المعرفية.
  - اختبارات القبول للمستوى التعليمي اللاحق.

وأشار إلى أن هذه الأساليب لم تستخدم فى كل دراسة ككل، وإنما معظم الدراسات استخدمت أكثر من أسلوب أو طريقة لتحديد هذه الفئة، وذكر أنه اعتمد فى تحديد عينة دراسته على:

اختبار الذكاء المصور، إعداد أحمد زكي صالح.

- السجلات المدرسية
- آراء المعلمين والمعلم الحالى لمادة الرياضيات.

ويؤكد طلعت عبد الرحيم (2000: 89) على أنه يجب عدم الاعتماد على مصدر واحد فقط في تشخيص بطبئى التعلم بل لابد من استخدام الأسلوب المتعدد المـداخل من حيث مصادر المعلومات.

# أساليب وطرق تعليم بطيئى التعلم:

إذا كان المتعلمين بطيئو التعلم يتعلمون نفس المعلومات التي يتعلمها المتعلمين العاديون، ويمرون بنفس الخبرات التي يمر بها المتعلمين العاديون، فهم فسى حاجة إلى استخدام طرق وأساليب تدريسية خاصة تنتاسب مع قدراتهم ونقاط الضعف لديهم.

وقد أكدت دراسة نوليت وتيندال (Nolet & Tindal, 1994) على ضرورة استخدام طرق تدريسية مناسبة للطلاب بطيئي التعلم حتى يمكنهم اكتساب المعارف المختلفة.

كما أشار بالتيشيف (Pattyshof,1992:34) إلى أن المتعلمين بطيشى التعلم لا يحققون مستويات مرتفعة في التحصيل إلا أنهم قد يكونون موهوبين في مجالات اخرى لذلك يجب على المعلمين أن بيحثوا عن طرق تعليمية مناسبة لكي يظهر كل طالب أفضل ما لديه.

وقد أثبتت دراسة جينتل وآخرين (Gentile et al, 1995) أنه عندما تطبق طــرق التدريس المناسبة فإنه لا يوجد اختلاف فى معــدل تــذكر (إســتدعاء) المعلــومــات بــين المتعلمين بطيئى التعلم وسريعي التعلم.

وفي المسطور التالية يعرض المؤلف بـشكل مـوجز لهـذه الطـرق والأساليب والاستراتيجيات التدريسية:

# 1. أسلوب تحليل المهمة:

يعتبر هذا الأسلوب التعليمي من أهم أساليب التعليم والتسديس العلاجي الناجحة والتي تستخدم لكل الحالات التي تعانى من انخفاض فى التحصيل ومنها بعليتو المتعلم والخطوات التي يتم إتباعها عند تحليل مهمة تعليمية تتمثل فى الآتى:

- غديد طرق الاتصال الإدراكي لاستقبال المهمة التعليمية ، أي هل الطريقة تعتمد على السمع أو البصر أو كليهما.
- تحديد النظام الحسي الإدراكي اللازم للتعرف على المهمة التعليمية (الاعتماد على حاسة أم أكثر).
  - 3. تحديد طبيعة المهمة التعليمية هل هي لفظية أو غير لفظية.
    - 4. تحديد الهدف الاجتماعي للمهمة التعليمية.
    - تحديد العمليات العقلية اللازمة للتعبير عنها.

وقد أشارت تتاتج بعض الدراسات إلى فاعلية استخدام أسلوب تحليل المهمة فى تنمية تحصيل المتعلمين بطيئى المتعلم في المواد الدراسية المختلفة ، منها دراسة جيلبواسير (1984) لدي المتعلمين جيلبواسير (1984) التي استخدمتها في تنمية التعمم في المدارس العليا ، ودراسة عسن عبد القادر (1994) التي استخدمها في تنمية تحصيل المتعلمين بطيئى التعلم بالصف الثالث الإعدادي في مادة العلوم واتجاهاتهم العملية.

# 2. التعلم التعاوتي:

يشير إسماعيل الأمين (2001: 219) إلى أن استراتيجية التعلم التعاوني تتخذ اشكالا غتلفة من التعلم ضمن الإطار التعاوني ، وكلها تنطوي على تشكيل جاعات أو مجموعات صغيرة يساعد فيها كل عضو سائر الأعضاء، على أن يتعلموا مادة معينة، إلى أن يصل جميع الأعضاء في تعلمهم إلى درجة الإتقان حسب الأهداف المنشودة.

ويضيف جابر عبدالحميد (1999: 122) بأن المتعلم التعاوني يتمينز بمينزة هامة وهى أنه ينمى التكامل بين المتعلمين في فصول العلوم الشاملة، حيث يساند الممتعلمين ذوو الإنجاز العالي المتعلمين ذوى الإنجاز المنخفض.

وتشير نتائج دراستي واطسن ورانجل (Watson & Rangel, 1989)، وود وجونز (Watson & Rangel, 1989)، وود وجونز (Wood & Jones, 2000) إلى فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تنمية تحصيل (1993) إلى المتعلمين بطيني التعلم في مادة العلوم، كما تشير نتائج دراسة عمد خليل (1993) إلى فاعلية استخدام الأنشطة الجماعية في تدريس الهندسة في تنمية بعض المهارات لمدى المتعلمين بطيشي النعلم بالصف السابع الأساسي.

#### 3. الألعاب التعليمية:

الألعاب التعليمية عرّفها أحمد اللقاني وعلى الجمل (1999: 36) بأنها: " نشاط منظم يقوم به لاعب أو مجموعة من اللاعبين وفق مجموعة من القواصد ، لتحقيق همدف معين، وذلك تحت توجيه وإشراف المعلم حينما يتطلب الموقف ".

وتعرّفها ثناء العاصي (1995: 64) على أنها: " وسائل تعليمية يستخدمها الطفيل مصحوبة بنشاط حركي وعقلي منظم وفق مجموعة من القواعد، ويتفاعل معها الطفل بغية تحقيق أهداف تعليمية محددة بوضوح من قبل المعلم".

والألعاب التعليمية توفر البهجة والمتعة والسرور ، وتــدفع الملــل والـضجر مـن نفوس المتعلمين، وتساعد على تحويل المــتعلمين الــسلبيين الــدنين يعــانون مــن العزلــة والانطواء إلى مشاركين إيجابيين في العملية التعليمية. «زيدريك بل ، 1986: 224)

وقد اتفقت نتاتج الكثير من الدراسات والبحوث أمثال: عايدة إسكندر (1993)، وائل عبد الله (1994)، ومحمد حمادة (1995) على فاعلية استخدام الألعــاب التعليميــة في تنمية المفاهيم الرياضية لدى المتعلمين بطيئى التعلم.

#### 4. الطريقة المعملية:

وفي هذه الطريقة يذهب المتعلم إلى المعمل لكي يصمم ويخطط ويبحث ويكتشف ومن ثم يمارس عمليات العلم ويصل بنفسه، وبتوجيه من المعلسم إلى نتـاثج عمليـة لم يكــن يعرفها من قبل. (عبدالسلام مصطفى، 1998: 43).

وهذه الطريقة تجعل المعمل عههزا بالمواد ، وبالعاب والغاز ووسائط سمعية وبصرية، فالنموذج المعملي هو عجموعة من استراتيجيات التعلم والتعليم يرتاد المعلمين بواسطتها الأفكار العملية من خلال أنواع كثيرة من أشطة المتعلمين المحكومة، والتي يمكن إجراؤها بصورة فردية يقوم بها المتعلمين، أو من خلال المعلم (عابدرية ن، 1994: 447).

وتشير نتائج دراسة عبير حسن (2003) إلى فاعلية الطريقة المعملية في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات لدى المتعلمين بطيشى التعلم، كما أثبتت نتائج دراسة شلبي صيام (1992) فاعلية الطريقة المعملية في تنمية مهارات حل المسائل اللفظية لدى المتعلمين بطيئى التعليم.

## 5. طريقة التعليم الشخصى لكلو:

يشير أحمد النجدي وآخرين (2003: 243) إلى أن هذه الطريقة تتطلب من بطيشي المتعلم الوصول إلى مستوى التمكن ، في كل درس من دروس البرنامج العلاجي المقترح لهم، وذلك قبل الانتقال إلى الدرس الثاني وفي حالة عدم تمكن المتعلم من الوصول إلى مستوى التمكن (الدرجة النهائية) يرجع إلى الدرس نفسه للراسته.

وقد توصلت محبات أبو عميرة (2000) في دراستها إلى فاعلية استخدام طريقة التعليم الشخصي لكلر في تنمية تحصيل المتعلمين بطيش التعلم في مادة الرياضيات.

## 6. التعلم الفردي:

يعرف محمد الحيلة (201: 212) التعلم الفردى بأنه تجموعة من الإجراءات لإدارة حملية التعليم بحيث يندمج المتعلم بمهمات تعليمينة تتناسب مع احتياجاته، وقدراته الخاصة، ومستوياته المعرفية والعقلية، ويهدف إلى تطويع الـتعلم وتكيف، وعرض المعلومات بأشكال غتلفة تتيح للمتعلم حرية اختيار النشاط الذي يناسبه من حيث خلفيته المعرفية السابقة ، وسرعته التعليمية ، ونمط تعلمه ، بهمدف تحقيق الأهداف المرغوب فيها إلى درجة الإثقان، وتحت إشراف محدد من المعلم.

ويضيف عبد العظيم الفرجاني (60.2002)أن التعلم الفردي يختلف دور المـتعلم فيصبح أكثر إيجابية، وأكثر تحمـلاً لمسئولية تعلمـه ، بالإضـافة إلى وصـوله لتحقيـق الأهداف وفقاً لقدراته وخصائصه الفردية فهو اتجاه يسمح للتلميذ بالمرونة فيما يتعلـق بخطوات الدراسة ووقتها.

وحيث إن أسلوب التعلم الفردي يعد أحد أساليب وطرق تعليم بطيثى التعلم، لذلك سوف يعرض له المؤلف بشئ من التفصيل على النحو التالي:

### خصائص التعلم الفردي:

تتحدد خصائص التعلم الفردي كما ذكرها كل من كمال إسكندر ومحمد ذبيان (421-420)، وكمال زيتون (2003-287-282) فيما يلي:

1- يتبع التعلم الفردي منحنى النظم في تخطيط البرامج التعليمية.

2- يتوجه نحو الفرد حيث يكون المتعلم محور العملية التعليمية.

3- يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين ، والفروق داخل المتعلم نفسه.

4- ينمي الخبرة ، والثقة بالنفس ، ويزيد فرص النجاح عند المتعلم نتيجة تفاعل مع
 المادة التعليمية ، واشتراك في اختيار أسلوب تعلمه.

5- يؤكد على إتقان التعلم ، إذ لا يستطيع المتعلم الانتقال من وحدة تعليمية إلى
 أخرى إلا بعد إتقان الوحدة الأولى.

 6- يعطي دوراً جديدا ومهماً للمعلم ، إذ يصبح مرشداً وميسراً ومنسقاً لمصادر التعلم، ومنشطاً وموجهاً للمتعلم في جهوده التعليمية.

## مبادئ التعلم الفردي:

هناك مجموعة من المبادئ النفسية والتربوية التي يقوم عليها المتعلم الفردي، يذكرها محمد الحيلة وتوفيق مرعى (1998: 84-90) على النحو التالي:

- 1. تحديد الأهداف التعليمية يزيد من فاعلية التعلم.
- 2. التعرف إلى التعلم السابق ضروري لبناء التعلم اللاحق.
- ثحديد نقاط القوة لدى المتعلم لتعزيزها ، ونقاط الـضعف لمعالجتها ، أسر يسهل التعلم.
  - 4. تيسير نشاط المتعلم يجعل التعلم أكثر فعالية.
  - 5. تقديم التغذية الراجعة الفورية يؤثر في فعالية التعلم.
  - توافر سرعة تعلم خاصة بكل متعلم وفقاً لقدراته الخاصة.
    - 7. إتقان التعلم السابق شرط ضروري للتعلم اللاحق.
  - 8. استخدام الاختبارات القبلية والذاتية والبعدية يزيد من فعالية التعلم.

#### أساليب التعلم الفردي:

تتعدد أساليب التعلم الفردي، ولكنها تتقارب جميعاً في المبادئ العامة التي تقــوم عليها والتي تركز بوجه خاص على المتعلم، ومن أهم هذه الأساليب:

- 1- الحقائب التعليمية Instruction Packages.
- 2- التعلم عساعدة الكمييوتر Computer Assisted Instruction.
  - 3- الموديول التعليمي Instruction Modular.
- 4- خطة كيلر(نظام التعليم الشخصي) Keller's Personalized System of Instruction. ويرى المؤلف أنه يمكن استخدام التعلم بمساعدة الكمبيوتر كأحد أساليب التعلم الفردى.

#### التعلم بمساعدة الكمبيوتر:

يذكر كل من محمد الحيلة (2001: 455)، و ماير (2 : 400) استخدام الكمبيوتر في التدريس بعد أحد أساليب تفريد التعليم ؛ نظراً لأنه أثناء تعامل المتعلم مع الكمبيوتر خلال عملية التعلم يتمكن من اختيار الموقف التعليمي المذي يناسبه، والموضوع الذي يرضب في التعرف إليه، وسرعة العرض المذي يريد، والاستجابات العي يعتقد أنها مناسبة.

كما أن الكمبيوتر كأداة تعليمية كما يرى كمال زيتون (2004: 218-220) يجعل عملية التعلم عتمة وذلك من خبلال الرسوم المتحركة والصور والرسوم الميانية والألوان والموسيقى، عما يعمل على جلب انتباه المتعلمين ويشير دافعيتهم للتعلم، ويشعرهم بواقعية الموقف التعليمي، كما أنه يتفاعل مع المتعلم ويوجهه دون كلل أو تعب ، كما أنه يمكن المتعلمين الضعاف من تكرار البرنامج مرات ومرات، ويمكنهم من تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زملاتهم.

و تسثير نتائج دراسة السعيد عراقي (1997) إلى أن استخدام الكمبيوتر في التدريس يختزل ثلثي الزمن اللازم لإنقان التعلم. ويالتالي فإن الكمبيوتر يعتبر من السب الطرق لتعليم المتعلمين بطيئي الـ علم ، حيث أنه من المعروف أن المتعلمين بطيئي التعلم يستغرقون زمناً في التعلم يسأوى ضعف الزمن الذي يستغرق المتعلمين العاديون لكى يتقنوا التعلم.

وللكمبيوتر استخدامات كثيرة في عمليتي التعليم والتعلم وهي (برامج التدريب والممارسة – برامج التدريس الخصوصي – برامج المحاكة – برامج حـل المشكلات -برامج الألعاب التعليمية).

## تقييم تعلم بعليني التعلم:

الفرد بطيء التعلم له خصائص معينة تختلف عن أقرأنه العاديين ، وبالتالي فهـو يحتاج إلى أساليب تقويم معينة ، لتحديد مستواه أثناء عمليـة التعلـيم وبالتـالي تحديـد أوجه القوة والقصور أو الضعف وتوجيه العلاج المناسب له.

لذلك فإن من الأفضل لتقييم أداء المتعلم بطئ التعلم أن يتم مقارنة أدائه مع مقدار ما يتوقع منه حسب معيار الهدف التعليمي ، أي مقارنة المتعلم مع نفسه وقدراته وإمكانياته .(عزة الدمدع ، وسمير أبو مغلي ، 2004: 88). وهناك بجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها عند تقويم المتعلمين بطيثى المتعلم المتعلم أشار إليها كل من جابر عبدالحميد (2001: 378-382)، صالح هارون (2001: 237)، عزة الدعدع ، وسمير أبو مغلي (2004: 2008) وزينب شقير (2005: 158) ويعرضها المؤلف على النحو التالى:

- استخدام التقويم المستمر حيث يعد إحدى الطرق الفعالة لتقويم المتعلمين بطيشى
   التعلم للوقوف على مستواهم وتقديم العلاج المناسب.
  - 2- تجنب استخدام الأسئلة التي تتسم بالتجريد والرمزية.
  - 3- استخدام اختبارات قصيرة ومتكررة لزيادة فرص المتعلمين للنجاح.
- 4- استخدام أسئلة سهلة تتناسب وقدرات المتعلمين بطيتى التعلم ، حتى لا يصابون
   بالإحباط عندما يفشلون في الإجابة عنها.
  - 5- التنوع في الأسئلة من حيث الاختيار من متعدد ، الصواب والخطأ.
    - 6- التدرج في الأسئلة من السهل إلى الصعب.
- 7- إعطاء واجبات منزلية قليلة ، وأن تكون واجبات منزلية يقدرون على تكملتها بنجاح حيث إن الواجبات الصعبة جداً تغرس مشاعر الإحباط واليأس عند المتعلمين بطيئي التعلم.
- 8- التنويع في أساليب التقـويم بجيـث تـشمل الاختبـارات التحريريـة والامتحانـات
   الشفوية.

الفصل الرابع صعوبات الفهم القرائي لذوي صعوبات التعلم



# الفصل الرابع صعوبات الفهم القرائي لنوي صعوبات التعلم

#### للقدمية

تعد صعوبات التعلم Learning Difficulties إلى منتات التربية الخاصة والتي يصفها المؤلف بأنها فتة ذوي المحنة التعليمية أو "الإهاقة الحقية" التي لا ترجع إلى سبب واضح وظاهر، ولكنها تعود إلى سبب كامن وخفي وليست مثل أي مرض أو عرض لأي مرض مثل الصداع أو غيره يستطبع أن يشكو منه الطفل إلى الحيطين به، وبالتالي يكنهم اتخاذ اللازم أمام هذه المشكلة الواضحة، وكذلك لا يستطبع معظم الأطفال أن يشكو منها إن لم يكن كلهم. ومن ثم فقد احتل موضوع صعوبات التعلم موقعاً هاماً خلال القرن التاسع عشر والثلث الأخير من القرن الماضي، فمع بدايات السبعينات خلال القرن الماضي أصبح هذا الموضوع مألوفاً لمدى جميع المشتغلين بالتربية الخاصة، من القرن الماضي أصبح هذا الموضوع عالم قالدى جميع المشتغلين بالتربية الخاصة، حيث استخدم معظم المربيين وعلماء علم النفس مفهوم - صعوبات التعلم في حيث استعنات للدلالة على خصائص عددة.

ولأن مشكلة صعوبات التعلم من المشكلات الخطيرة التي تواجه المتعلمين وتمتد التارها إلى المجتمع، ولأتها أيضاً ليست مشكلة علية ترتبط بمجتمع معين أو ثقافة معينة، بل هي مشكلة ذات طابع عالمي، فإن ظاهرة صعوبات التعلم تشغل الكثير من الباحثين والمتخصصين كلاً في بجال تخصصه، فقد حظيت باهتمام الباحثين في كثير من الجالات مثل: علم الأعصاب، علم أمراض الكلام، الطب، التربية، علم المنفس التربوى، الصحة النفسية، وغيرها. وقد أطلقت عليها العديد من المسميات العديدة مثل: الأطفال ذوى الإصابات المخية، الأطفال ذوى الإصابات المخية، الأطفال ذوى الإصافات التعلم.

ورغم الجهود المبذولة في جال تقييم ذوى صحوبات التعلم فما يـزال المفهـوم يكتنفه الكثير من الغمـوض، ويرجع ذلـك إلى مجموعـة مـن الأسـباب ومنهـا تعـدد واختلاف الأطـر النظريـة المفــرة للمجـال، وتبـاين الأسـس التقيميـة والتشخيـصية والتصنيفية لذوى صعوبات التعلم.

وتكمن الصعوبة في التحديد الدقيق لذوى صعوبات التعلم في أنهم مجموعة ليست متجانسة في الأعراض أو طبيعة الصعوبات من جهة، والإشتراكهم مع كلاً من المعاقين عقلياً بدرجة بسيطة، والمضطرين صلوكياً في معظم الخصائص العامة من جهة أخرى، علاوة على ذلك فإن صعوبات التعلم التي قد يواجهها طفيل ما، قد تكون نتيجة لعدم ملاءمة ظروف التعلم (عدم ملاءمة المناهج، تدنى مستوى كفاءة المعلم، الحرمان الثقافي، المشكلات الأسرية)، وفي كثير من الأحيان يصعب التمييز الدقيق بين الأسباب الثلاثة السابقة.

# وفيما يلي عرضاً موجزاً لتطور مفهوم صعوبات التعلم:

#### تطور مفهوم صعوبات التعلم:

احتل مفهوم صعوبات التعلم تطوراً هاماً خلال القرن التاسع عشر والثلث الأخير من القرن العشوين، ومع بدايات السبعينات من هذا القرن أصبح هذا المفهوم ضعوبات التعلم مالوفاً لدي جميع المشتغلين بالتربية الخاصة حيث استخدم معظم المربين وعلماء النقس مفهوم صعوبات التعلم في متنصف السبعينات للدلالة على خصائص محددة.

ولازالت محاولات البحث والدراسة تهتم بصعوبات التعلم في ختلف المراحل التعليمية عامة والمرحلة الابتدائية خاصة لكونها الدعامة الأساسية التي تركز عليها المراحل التعليمية الأخرى وعا لا شك فيه ان بعض الحاولات المبحثية الجادة اهتمت بدراسة الأسباب التي تؤدي الي إعاقة التعلم بصفة عامة والبعض الآخر اهتم بدراسة هذه الإعاقات والصعوبات الخاصة بتعلم بعض المراد الدراسية مثل اللغة الإنجليزية في

مرحلة مبكرة والقراءة والحساب وغيرها من الصعوبات التي تبدأ في الظهــور في هــلـه المرحلة وتنمو وتتضخم.

و تتزايد صعوبات التعلم نتيجة الي الجدو الشاغط عليهم في مجتماعتنا، والمضغط المادي بسبب تزايد المتعلمين الذي ترتب عنه تزاحم و تراكم في الفسمول، وكذلك الضغط النفسي الناتج عن التنافس العام الذي يضغط علي الاباء و المعلمين والمسؤولين، ويتجمع كل ذلك الضغط ليؤثر بشكل فسال ورهيب علي المتعلم (ميدعنان، 1990 8)

ولا يوجد مجال من مجالات الثربية الخاصة نما بـصورة سـريعة، ولاقــي اهتمامــاً واسعاً مثل ميدان صعوبات التعلم، فإن أعداد المتعلمين الذين يندرجان في نطاق هـــذه الفئة في زيادة مستمرة في السنوات الأخيرة، مما يجعل هذه الفئة من المتعلمين تمثل اكبر الفئات في مجال التربية الخاصة.(Heward, 1996: 190).

وفي هذا الإطار يذكر كيرك وكالفائت (1988: 40) أن بدايات هذا الميدان قد غثلت في إسهامات أخصائين الأعصاب Neurologists الذين قاموا بدراسة فقدان اللغة Aphasia عند الكبار الذين يعانون من إصابات غية Brain Injuries وتبعهم في ذلك علماء النفس العصبي ومن ثم أخصائيو العيون الذين ركزوا اهتمامهم على عدم قدرة الأطفال على تطوير اللغة أو القراءة أو المجاء وهذا يقتضي التعرف على الأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم وتطوير إجراءات علاجية مناسبة لهم.

ويذكر ويدرهيلت (152-103 :1974) أن الطبيب الألماني أدرانزجال (Wiederhalt, 1974: 103-152) يعد من أوائل العلماء الذين اهتموا بدراسة العلاقة بين الإصبابات المخية واضطراب اللغة المنطوقة Spoken Speech وفضراب اللغة المنطوقة Spoken Speech وفلك عام 1802 وفسر 'جالْ هذه العلاقة على أساس افتراض بأن هناك مناطق عددة من المدماغ تتحكم في أغاط معينة من الأنشطة العقلية وإذا حدثت إصابة غية تؤثر على بعض هذه المناطق من المنخ فإنها تؤدى إلى اضطراب النطق واللغة.

ويضيف كيرك وكالفانت (1888: 41) في اتجاه التأييد لما توصلت إليه دراسة بمير بروكا (Pierre Broca) عام 1860 أن اضطراب النطق واللفنة يعود إلى إصبابة معينة من الفص الجبهي من الدماغ وهي المنطقة التي تعرف بمنطقة بروكا Broca's

ولقد استطاع عالم الأصصاب الألماني ويرنك (Wernicke) عام 1872 تحديد منطقة في الفص الدماغى الأيسر من الدماغ على أنها المسؤلة عن فهم الألفاظ والأصوات التي ربطها باللغة المكتوبة و كذلك الكتابة وتعرف هذه المنطقة بمنطقة ويرنك في حين تقوم منطقة (بروكا) بإنتاج الكلام فإن منطقة (ويرنك) تتعامل مع فهم الكلام وامتداداً لجهود "جال Gal حأول جون هاكسون(John Hackson) عام 1858 تحديد مواقع اضطراب الحديث أو اللغة المنطوقة في القشرة المخية وإعداد تصنيف كلى ونظام تعريفي لمكونات الكلام أو اللغة وأشار جاكسون عام 1915 إلى وجود أنواع متعددة من العجز اللغوي والتي تتضمن فقدان القدرة على الكلام والكتابة والقراءة.

كما قدم طبيب العيون الإنجليزي هنشلوود Hinshelwodd اعتراضاً على إمكانية وجود عيوب خلقية في منطقة معينة باللحاء وتعتبر المركز المسئول عن التخزين في الذاكرة البصرية ورفض في كتبه المصادرة في الفترة المصادرة من (1900) حتى (1923) أن تكون حالة التلف المخيى أو الإصابة الدماغية حالة قدرية وقد على اضطراب اللغة وأرجعها إلى انحرافات أو تغييرات نفسية في المقام الأول غالفاً بمذلك ما ادعاه سنة 1917 من تعليله لاضطرابات اللغة (عمى الكلمة) من أنها ترجع إلى مشكلات خاصة بالمراكز البصرية للمخ. (السيد عبد الحميد، 2003: 37).

وتذكر نصره جلجل (1994: 26) أن هاريس وسيباى (1985) قد أشارا إلى أنه منذ 1955 كان هناك اهتمام متزايد بصعوبات القراءة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد نتج عن ذلك انتشاراً واسمأ للبرامج العلاجية وتزايد في البحث واصبح الصندوق الفيدرالي مسئولاً بدرجة كبيرة عن هذه الجهود. وفي عام (1960) اقترح

علماء الأعصاب وعلماء التربية الخاصة Special Education الملاقات السببية لعدم القدرة على القراءة ومالوا أن تكون هذه الأسباب عصبية وفسيولوجية في طبيعتها وقد وضعت هذه النظريات تأكيداً أقل على الأسباب التربوية والتعليمية وقد ظهرت مصطلحات مثل العسر القرائي وكان هناك اهتمام متجدد في تحديد طبيعة هذه الصعوبة واعتقدت معظم هذه النظريات أن العسر القرائي هو عرض لبعض جوانب القصور داخل التعلم.

وفي الثلاثينات قام الألمانيان الفريد ستروس وهانزفيرنو & Alfred Strauss بتقديم مجموعة من البحوث نجحت في عاولة النمييز بين فتين من الأطفال المتخلفين عقلياً وهما: 1- حالة التخلف العقلي الناتج عن الإصابة الدماغية. 2- حالة التخلف العقلي الناتجة عن أسباب وراثية وقد لاحظ أن الفئة الأولى تتصف بعض الخصائص التي يمكن أن تميزها عن الفئة الثانية وكان ضمن هذه الخصائص الاضطرابات الإدراكية الحركية والتي تظهر في اضطراب البشكا، والأرضية والنشاط الزائد وعدم القدرة على التعامل مع المفاهيم المجركة بصورة عادية وكلنات السلوكية ذات الطابع الخياص مشل الحركة الزائدة. (Johnson & Morasky, 1980: 10).

ويشير فتحي الزيبات (1998: 41) نقبلا عن كريشكانك وبشزن وراتزبيرج وتانوسر Cruickshank, Bentzen, Ratzeburg and Tommhauser سلسلة من الدراسات وقد أسفرت هذه الدراسات عن أن الاضطرابات الإدراكية والإدراكية الحركية تقف خلف صعوبات أو مشكلات التعلم حتى لمدى الأطفال ذوى المذكاء العادى.

كما تذكر نصره جلجل (1994: 26 - 27) نقلاً عن ليونج يدا1990 (1991) بأنه في الفترة من 1980 وحتى 1991 ظهرت موضوعات كثيرة في هذا المجال جديرة بالانتباء والدراسة ، ومنها علاقة الذكاء باختبارات التحصيل في تشخيص القراء الشعاف

وتوزيع صعوبات القراءة واشتمال القدرة اللفظية في القراءة والتابين التلازمـي لكـل مـن الـصوتيات Phonology وعلـم الـصرف Morphology والأعـراب Syntax في القراءة وصعوبات القراءة.

ويؤكد جونسون (Johnson, 1980) أن بجال صعوبات التعلم بدأ ينتشر منذ عام 1963 ، وأيد ذلك العديد من الأوائل في استخدام ذلك المصطلح ، بتحديد الأطفال ذوي صعوبات التعلم وتصنيفهم ، وكيف يمكن تصنيف وعلاج تلك الصعوبات (خبري المغازي ، 1998: 9)، ويعود الفضل إلى صموئيل كيرك Kirk في اشتقاق مصطلح ضعوبات التعلم \* Learning Difficulties كمفهوم ثربوي جديد ، وقد طرحه أثناء المؤتمر القومي الذي انعقد في مدينة شيكاغو في أبريل عام 1963 بالولايات المتحدة الأمريكية وحضره العديد من المشتغلين بالجال (عبد الطلب الفريطي، 2005: 409) ، وفي هذا المؤتمر – أكد صموئيل كيرك Kirk أن مصطلح صعوبات المتعلم هو مصطلح تربوي بالدرجة الأولى يجب النظر إليه من هذه الزاوية.

.(Hallahan & Kauffman, 1976: 11)

ومنذ ذلك التاريخ ومجال صموبات التعلم يلقى اهتماماً متزايداً على مستوى الباحثين وعلى المستوى الرسمي ، فتم إنشاء هيئات متخصصة مشل تكوين الاتحاد الوطني للأطفال ذوى صعوبات التعلم عام 1965 وإصدار مجلات علمية متخصصة مثل مجلة صعوبات الدعلم Journal of Learning Disabilities كدورية متخصصة اهتمت بدراسة الأطفال الذين صنفوا على أن لديهم صعوبات تعلم ، وكذا توالت التعريفات التي تناولت مصطلح صعوبات التعلم حتى بلغت أكثر من إحدى عشر تعريفاً ذو صيغة رسمية ، بعضها قوبل بالرفض ، أو النقد والآخر حظي بالقبول ، إلا أن أكثر التعريفات قبولاً من المتخصصين هو التعريف الفيدرالي في القانون العمام أكثر النعريفات قبولاً من المتخصصين هو التعريف الفيدرالي في القانون العمام أكثر التعريف العام 1975 والذي أمطى حق التعليم لجميم الأفراد ذوى الاحتياجات التربوية الخاصة.

#### مفهوم صعوبات التعلم:

تعد إحدى النقاط مناط الاهتمام لدى أي باحث يريد أن يتعرف على أي بحال أو مفهوم - علمي، هي أولاً التعرف على المني الدقيق لهذا المفهوم - والمذي سوف يوفر له الإطار العلمي الجيد الضابط لحركة بحثه، فمجال صعوبات التعلم شاأنه شأن أي مجال آخر ، مجده قد واجه المشكلة الخاصة بالتعريف والوصف الدقيق للأتماط السلوكية المختلفة لمدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، فقد ظهرت العديد من التعريفات المقدمة لصعوبات التعلم، وعلى الرغم من تعددها فإنها تتمركز حول نقاط التعريفات المقدم في: أن الطفل ذي صعوبة التعلم لديه تأخر أكادي ، وليس لديه نمط غير للنمو، وربما قد يكون أو لا يكون لدية خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وربما لا ترجع الصعوبة لديه إلى عوامل سوء البيئة، وربما قد يكون أو لا يكون متخلفاً ومضطوباً انفعالياً.

وقد أشار ليرنر (10 :(100 (Lerner, 2000) إلى أن هناك خسة عناصر لابد وأن نضعها في الاعتبار عند مناقشة صعوبات التعلم وهي: (الخلل الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي، والاضطرابات في العمليات النفسية والنمو غير المنتظم ، والتباين الواضح بين التحصيل والقدرات الكامنة ، وتجنب واستبعاد العوامل والمسببات التي تدوي إلى مشاكل دراسية كالإعاقات البصرية أو السمعية ، الحرمان الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والاضطرابات الاتفعالية، التخلف العقلي، وصعوبات التعلم في المواد الأكاديدة التي تتمثل في صعوبات القراءة والكتابة والرياضيات والتفكير والمهارات الادراكة والمهارات المراحة واللغة).

# ويصنف المؤلف تعريفات صعوبات التعلم إلى أربعة أتواع، وفيما يلي حرضاً لها:

- 1- تعريفات تربوية.
  - 2- تعريفات طبية.
- 3- تعريفات فسيولوجية ونيورولوجية.
- 4- تعريفات فيدرالية (المؤسسات أو الميئات).

### أولاً: التمريفات الأزبوية:

حيث قدمت باتمان (200: Bateman, 1965) تعريفاً للأطفال اللين يعانون من صعوبات في التعلم، متضمناً فكرة عمك التباعد بين الإمكانيات العقلية والتحصيل الدراسي، وينص هذا التعريف على أن: " الأطفال اللين يعانون من صعوبات في التعلم هم اللين يعانون من صعوبات في التعلم هم اللين يظهرون تباعداً دالاً تربوياً بين لإمكاناتهم المقلية ومستوى أدائهم الغعلي، ويرتبط ذلك باضطرابات أساسية في حمليات التعلم، والتي قد تكون أو لا تكون مصحوبة باضطراب وظيفي في الجهاز العسبي المركزي، والتي لا ترجع إلى تأخر علم، أو حرمان تربوي أو ثقافي أو اضطرابات انفعالية حادة أو الفقدان الحسي".

وعرفا هماري ولامب (400 :Harre & Lamb, 1983 عماني ممن معربات تعلم بأنه: " يوجد لديه صعوبة أو أكثر مقارنة بزملاته من نفس السن ولا يوجد لديه الاستفادة من الخبرات المتاحة له في المدرسة ".

في حين قدم عادل الأشول (1987: 540) تعريفاً للصعوبات التعلم ينص على "أنها نقص في الإنجاز أو القدرة عند بعض الأفراد في عبال تعليمي معين مقارنة بإنجاز أو قدرة الأفراد ذو القدرة المقلية المتشابهة معهم ، ويرجع ذلك إلى وجود اضطرابات في العمليات النفسية التي تتضمن فهم استخدام اللغة سواء المكتربة أو المتطوقة ".

ويشير سيد عثمان (1990: 29) إلى أن الأطفسال ذوى صعوبات التعلم هم: " الذين لا يستطيعون الاستفادة من الخيرات التعليمية المتاحة في الفصل الدراسي أو خارجه ولا يستطيعون الوصول إلى مستوى زملاتهسم مع استبعاد المساقين عقلياً وجسميًا والمصابين بأمراض عيوب السمع والبصر ". ويذكر كورسينى (Corsini, 1994: 105) أن مفهوم صعوبات التعلم: " هـو حـدم قلوة الفرد الفرد على الاستفادة من البرنامج التربوي العادي مع امتلاك قدرات حقلية عادية ولا يظهر عليه أي مظاهر الاختلال الفسيولوجي العصبي ولديه صبعوبة في الاتصال بالآخرين من الناحية التعبيرية أو اللغوية، ولم يستطع القراءة، أو حسل الحساب في إطار المنهج الموضوع وقد يكون ذلك في أي حمر أو مستوى اقتصادي أو اجتماعي ".

وعرف ليون (Lion, 1993) مفهوم صعوبات التعلم بائه: "اضطواب في واحدة أو المكتوبة أو المكتوبة أو المكتوبة أو المكتوبة الشنطة المقرومة أو المكتوبة والتي يما تظهر نفسها في القلدة غير التامة للفرد لكي يستمع ، يتحدث ، يقرأ، يكتب ، يتهجى. أو يقوم بإجراء العمليات الحسابية، والأفازيا النمائية. ولا يشتمل المصطلح على الأطفال الذين لمديهم صعوبات تعلم والتي تعتبر نتيجة أساسية لإعاقات بصرية، سمعية، إدراكية، أو تخلف هتلي، أو اضطراب انفعالي، أو عدم ملاحمة بيئية، أو ثقافية، أو اقتصادية ". (سر، جلس. 2001: 83).

كما يشير محمد غنيم وكمال عطية (1996: 131) إلى صعوبات التعلم على أنها مفهوم يصف مجموعة من المتعلمين ذكاؤهم عادي -- متوسط أو فوق المتوسط وينخفض مستوى تحصيلهم عن المستوى المتوقع ، ولا يعانون من اضطرابات انفعالية أو إعاقات حسية أو بدنية وغير قادرين على التعلم في الظروف العادية.

ويشير محمد عدس (1998: 37 – 38) إلى أن الشخص الذي لديه اضطراب في إحدى العمليات السيكولوجية حين يستخدم اللغة الشفهية ، أو حين يتعلمها كتابة، أو قراءة ، والتي تبدو في عدم قدرته على أن يسمع أو يفكر أو يقرأ ، أو يتحدث أو يكتب أو يقوم بعمليات حسابية ويشمل ذلك بعض الحالات مثل صعوبة الإدراك أو تلف في المتر. وقدم فؤاد أبو حطب وآمال صادق (2000) 774: مريفاً لصعوبات التعلم ينص على أن مفهوم صعوبات المتعلم يعني العجز عن المتعلم Learning Disabilities ويعتبرونه لون من التعويق الشديد يدخل صاحبه في فشة اللذين مجتاجون إلى التربية الحاصة.

يعرف السرطاوي (Saratawi, 2001) صعوبات التعلم بأنها: "حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في غو أو تكامل أو استخدام المهارات اللفظية أو غير اللفظية. وتظهر صعوبات التعلم الخاصة كصعوبة واضحة لذى الأفراد يتمتعون بدرجات عالمية أو متوسطة من الذكاء، وأجهزة حسية وحركة طبيعية، وتسوفر لديهم فرص التعلم المناسبة، وتختلف آثار هذه الصعوبات على تقدير الفرد ثلااته وعلى نشاطاته التربوية والمجتمعية ونشاطات الجياة الطبيعية باختلاف درجة شدة تلك الصعوبات".

وينظر عبد العزيز العبد الجبار (2002: 178) إلى صعوبات التعلم على أنها:
"مصطلع يشير إلى اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة، أو الكتوبة، ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على الاستماع أو الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو المجاء أو القيام بالعمليات الحسابية وقد يرجع هذا الاضطراب إلى إعاقة في الإدراك، أو إلى إصابة في المغ أو إلى المنابة على القراءة، أو إلى عدم القدرة على الكراء، والمحلوم المنابخة عن إعاقة بصرية، أو وسمويات التعلم النائجة عن إعاقة بصرية، أو سمعية، أو حركية، أو خرمان بيتي أو ثقافي ".

وتذكر آيات عبد الجيد (2003: 38) في معرض تحديدها لمفهوم صعوبات الـتعلم أنه: " مصطلح يشير إلى أولئك المتعلمين الذين لا يستطيعون الإقسادة مسن الأنـشطة والمعلومات داخل الفصل أو خارجه ولا يستطيع الوصول إلى مستوى التمكن الذي يصل إليه العاديين من الأطفال وذلك بـسبب قـصوو في العمليـات الأساسـية مشـل الإدراك، الانتباء، التذكر، كما أنهم يعانون من قسمور في المهارات الأساسية مشل المهارات الحركية ".

ويشير صانح هارون (2004: 18) إلى أن: "صعوبات التعلم يقصد بها الأطفال اللمين يظهرون اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية الي تتضمن فهم اللغة المكتوبة أو اللغة المنطونة واستخدامها، والتي تبدو في اضطرابات السمع والتفكير والكلام والقراءة والتهجى والحساب والتي تعود إلى أسباب لا تتعلق بالإعاقة العقلية، أو السمعية أو البصرية، أو غيرها من الإعاقات ".

ويعرف نبيل حافظ (2006: 3) صعوبات الستعلم بأنها: " هي اضطراب في العمليات العقلية أو النفسية الأساسية التي تشمل الانتباء والإدراك وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب عليه سراء في المدرسة الابتدائية أساساً أو فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة ".

وقدمت فردوس الكنزي (2007: 33) تعريفاً لصعوبات التعلم بنص على أن صعوبات التعلم: "هو مصطلح يطلق على أولئك اللين يعانون من وجود صعوبة أو أكثر في العمليات العقلية، وفي التحصيل، ولا يستطيعون الإقادة من الأنشطة التعليمية داخل القصل العادي، ولا يشمل هذا المعطلح الإصابات المخية، والإعاقات العقلية، والمحمية، والمحمية، والمحمية، والمحرية، والحركية ".

#### ثانياً: التعريفات الطبية:

حيث يشير كليمنتس (Climentes, 1966) إلى أن مصطلح الخلل الموظيفي المخي البسيط إلى هؤلاء الأطفال الذين يقتربون من المتوسط أو المترسطين أو أعلى من المتوسط من الذكاء والذين يعانون من صعوبات تعلم تمرتبط بانحرافات في وظائف الجماز العصبي المركزي. وقد تظهر همذه الانحرافات في شكل تركيبات مختلفة من

القصور في الإدراك وفي تكوين المفاهيم وفي اللغة وفي الذاكرة وفي الوظائف الحركيـة . ( فنحى عبد الرحيم وحليم بشاى، 1988: 393).

ويعرف بسراون وآخرين (Braown et al, 1987) صعوبات السعلم بأنها:
" اضطراب في حملية أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تستعمل الفهام أو استخدام اللغة نطقاً وكتابة ، وتظهر في اضطراب القدرة على الاستماع والشفكير والكلام والقراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية ، ويستعمل المصطلح مظاهر الإعاقة الإدراكية وإصابات المنع والحد الأدنى لحلل المنع والعسر القرائى والافازيا النمائية ".(مد الومات كامل، 1904: 140).

في حين يعرف إبراهام (Abraham, 1992: 235) صعوبات التعلم بأنها: "اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي ، وتعنى مجموعة غير متجانسة من الحالات والتي ليس لها فئة واحدة ولا سبب واحد وتبدى هذه الفئة مجموعة متعددة أو مختلفة من الصفات ويظهرون تفاوتا بين القدرة العقلية ومستوى التحصيل والفشل في بعض المهام وليس كل القدرات التحصيلية أو التعليمية وطرق تجهيزهم للمعلومات غير كافية ".

#### ثالثاً: تعريفات فسيولوجية ونيورولوجية:

يتضمن هذا النوع من التعريفات التي اهتمت اهتمامًا كبيراً بوظائف الجهاز العسبي المركزي وعلاقته بصعوبات التعلم. وقيما يلي عوض ليعض هذه التعريفات:

يذكر هالاهان وكونمان (33: Kauffman 1996) أن صموئيل كيرك (Hallahan & Kauffman 1996) أن صموئيل كيرك (Kirk, 1962) يعد أول من حأول وضع تعريف لصعوبات التعلم وينص على أنها مفهوم يشير إلى التأخر أو الاضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات الخاصة بالكلام، اللغة، القراءة، الكتابة، الحساب، أو أي مواد دراسية أخرى، وذلك نتيجة إلى إمكانية وجود خلل وظيفى غى أو اضطرابات انقعالية أو سلوكية ، ولا يرجع هذا

التأخر الأكاديمي إلى التخلف العقلمي أو الحرمان الحسمي أو إلى العوامل الثقافية أو التعليمية ".

وقدم السيد عبد الحميد (2003: 126) تعريفاً لمفهوم صعوبات التعلم ينص على أنه "مفهوم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفراد في الفصيل العادي ذو ذكاء متوسط أو فوق المتوسط لديهم اضطرابات في العمليات النفسية ويظهر اثارها في التباين الواضح بين التحصيل المتوقع منهم والتحصيل الفعلي في فهم واستخدام اللغة وفي الجالات الأكاديمية الأخرى، وهذه الاضطرابات ترجع إلى خلل في الجهاز العصبي المركزي ولا ترجع صعوبة التعلم إلى إعاقة حسية أو بدنية ولا يعانون من الحرمان البيشي سواء كان ذلك يتمثل في الحرمان النشافي أو الاقتصادي أو نقمس الفرصة للتعلم، كما لا ترجع الصعوبة إلى الاضطرابات النفسية الشديدة ".

ويعرف سُليمان عبدالواحد (3008: 37، 2009: 43) مفهوم صعوبات التعلم بأت مصطلح يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفراد في الفصل الدراسي العادي ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط ، يظهرون تباعداً واضحاً بين أدائهم المتوقع وبين أدائهم الفعلي في مجال أو أكثر من الجالات الأكاديمية ، وربحا ترجع الصعوبة للديهم إلى سيطرة وظائف أحد نصفي المنح الكرويين على الآخر ، كما أن هؤلاء الأفراد لا يعانون من مشكلات حسية سواء كانت (سمعية أم بصرية أم حركية)، وأنهم ليسوا متخلفين عقلياً ولا يعانون من حرمان بيئي سواء كان (ثقافي أم اقتصادي أم تعليمي) وأيضاً لا يعانون من اضطرابات انفعائية حادة أو اعتلال صحي.

رابعاً: التعريفات الفيدرالية (المؤسسات أو الهيئات):

لقد صدرت عِموعة من التعريفات الفيدرالية لتوضيع مفهــوم صـعوبات التعلم، وفيما يلي عرضاً لِمض هذه التعريفات:

# تعريف اللجنة الوطنية الاستشارية للأطفال المعاقين (1977):

#### National Advisory Committee for Handicapped Children

صدر التعريف عن اللجنة الوطنية الاستشارية للأطفال المعاقين عن مرسوم بقانون (91 – 230) سنة (1968) لتعريف صعوبات السعلم ونتيجة لكثير من الانتقادات التي وجهت له صدر تعديل في 29 نوفمبر بقانون (94 – 142) سنة (1977) الانتقادات التي وجهت له صدر تعديل في 29 نوفمبر بقانون (94 – 142) سنة (1977) النفسية الأصاحية الموجودة في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة وإن هداه الاضطرابات تظهر لدى الطفل في حجز القدرة لديه على الاستماع أو التفكير أو الكلام أو الكتابة أو التهجي أو القيام بالعمليات الحسابية كما يحتوى التعريف مظاهر الإعاقة الإدراكية وإصابة المنع والخلل البسيط في وظائف المخ والحسر القرائى والأفازيا النمائية. ولا يشمل التعريف الأطفال اللين لمديهم مشكلات في السعلم والتي ترجع إلى الإعاقات السعمية أو البدنيسة أو البدئيسة أو التخلف العقلي أو (Ohlson, 1978: 8).

## تعريف الهيئة الوطئية المشتركة لصعوبات التعلم (1981):

National Tianal Joint Committee on Learning Disabilities (1981) ظهر هذا التعريف الفيدرالي ظهر هذا التعريف الفيدرالي المحادرة عام (1977)، وقد رأت الهيئة الوطنية المشتركة المكونة من السبت هيئات سابقة الذكر وضع تعريفاً لتلافي سلبيات التعريف السابق وينص على أن صحوبات التعلم "هي مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات التي تظهر في المشكلات التي تتعلق بمجالات الاستماع والحديث والقراءة والكتابة والاستدلال وإجراء العمليات الحسابية والتي تكمن داخل الفرد والتي ترجع إلى الخلل الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي والتي تصاحبها بعض الإهاقات مثل (الإهاقة الحسية – التأخر العقلى – الاضطرابات الانفعالية الشديدة) أو بعوامل بيئية مثل (الفروق الثقافية والتعليم غير الملاحم) إلا أنها غير ناقية مياشرة لتلك الظروف ". (18 (1990 1990 1990).

## 3. تعريف اللجنة القومية (الوطنية) المشتركة (1994) (NJCLD):

في صام 1994 قامت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (NJCLD) بإدخال بعض التعديلات التي رأت ضرورة إدخالها على تعريفها السابق لسنة 1981 والتي تضمنت بعض المشكلات السلوكية المصاحبة لصعوبات التعلم أو المرتبطة بها مشل مشكلات الضبط اللذاتي للسلوك، مشكلات الإدراك الاجتماعي، مشكلات التفاعل الاجتماعي، وهذا التعريف نص على أن صعوبات التعلم "هي مجموعة فير متجانسة من الاضطرابات تعبر عن نفسها عن طريق صعوبة ملحوظة تكتسب في السمع والكلام والقراءة والكتابة والمستلال والقدرات العقلية وهذه الاضطرابات، وهداه الاضطرابات قد ترجع إلى اضطرابات وظيفي في الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يحدث على اعتداد حياة الفرد ومن الممكن أن يكون مصحوبًا باضطراب في السلوك اعتداد حياة الفرد ومن الممكن أن يكون مصحوبًا باضطراب في السلوك (Polloway et al, 1997: 298).

ومن خلال العرض السابق لتعريفات صعوبات المتعلم نلاحظ أنه ما زال مصطلح صعوبات التعلم - وبالرغم من التاريخ القصير نسبياً لهذا الجال - يشكل عبناً على المشتغلين به للوصول إلى تعريفات أكثر دقة وشمولاً.

# ونود أن نشير هنا إلى أنه يوجد بعض نقاط الاتفاق بين التعريفات العربية والأجنبية التي سبق عرضها والتي تناولت مفهوم صعوبات التعلم نوضحها فيما يلي:

- ◊ أن القدرة العقلية العامة (الذكاء) تكون عند المتوسط أو أعلى.
- ❖ أن يكون هناك فرق رئيسي بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي.
- أن يكون هناك اضطراب في عملية أو أكثر من العمليات العصبية النفسية المتضمنة في استخدام اللغة مثل القراءة أو الكتابة أو الفهم.
- الا تكون صعوبات التعلم قد نتجت بسبب إعاقات بصرية أو سمعية أو حركية
   أو تخلف عقلى أو اضطراب انفعالى أو عاطفى أو ضرر بيثى.

ولاحظ مؤلف الكتاب إقتصار بعض التعريفات على حصر الصعوبات في مرحلة الطفولة فقط، ولذلك يقترح التعريف التالي لصعوبات المتعلم والذى يخص على أن صعوبات التعلم والذى يخص على أن صعوبات التعلم: "هو مصطلح عام يصف مجموعة من الأفراد (في أي عمر) ليسوا متجانسين في طبيعة الصعوبة أو مظهرها، ويظهرون تباعد بين الأداء المفعلي والأداء المتوقع في أي بجال بالمقارنة بأقرأتهم بالرغم من تمتعهم بذكاء متوسط أو فوق المتوسط، ويتمتعون بمناخ ثقافي اجتماعي تعليمي معتدل، ويستبعد من صعوبات النصلم الأفراد ذوو الإعاقات المختلفة (العقلية، الانقطائية، الجسمية، السمعية، والبصرية)، وآخيراً نلاحظ عليهم بعض الخصائص السلوكية المشتركة مشل النشاط الحركي المفرط، وقصور الانتباء، والإحساس بالدونية، ولذلك فهم يحتاجون إلى طرق تدريس غتلفة ".

#### التمييز الفارق لفهوم صعوبات التعلم:

يمكن لأخصائي صعوبات التعلم تحديد بعض الفروق بين هذه المفاهيم بالرغم من الشداخلات القائمة بينها، وذلك بالعودة إلى الأسباب والأعسراض وطرق التشخيص، والتعريفات الخاصة بكل مفهوم من هذه المفاهيم.

ومن هنا ينصح مؤلف الكتاب بضرورة تحديـد الفـروق بـين مفهـوم صـعوبات التعلم والمفاهيم الأخرى المتداخلة معه وذلك على النحو التالي:

## (أ) صعوبات التعلم ومشكلات التعلم:

يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مفهوم مشكلات التعلم في أن صعوبات التعلم تستخدم لوصف فئة من الأقراد لديهم صعوبة في فهم المعلومات التي تقدم لهم، وفي استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، ولا ترجع الصعوبة لديهم إلى اضطرابات سمعية أو بصرية أو تخلف عقلي، أما الأفراد ذوو مشكلات التعلم هم الذين يعانون من انخفاض في التحصيل اللراسي بسبب قصور في السمع أو الرؤية أو اضطراب الانباه، أو إلى التخلف العقلى كما أن الأفراد الذين لديهم مشكلات في التعلم اكثر

قابليه للاضطرابات السلوكية الثاتمة عن الفشل في الدراسة، كما أنهم أكثر بعـداً عـن الأنشطة التربوية بالمدرسة.(سليمان عبدالواحد، 2008: 20.6).

وعلى الجانب الآخر نجد أن مفهوم صعوبات التعلم يستخدم في إنجلترا ليصف تلميذاً يعانى من مشكلات تعلم مقارنه باقرانه ، تجعله لا يواصل تعليمه بمصورة جيدة، وهذه المشكلات ترجع إلى المنهج ومحتواه وطبيعته ومستواه ، ويستخدم هذا المفهوم في آمريكا بديلاً لمفهوم صعوبات التعلم ، عندما يكون هناك فرق في الإنجاز أو التحصيل أوفي القدرة العقلية العامة مقارنة بالأقران من نفس العمر.

وعلى ذلك فإن صعوبات التعلم تستخدم لوصف فئة معينه من الأفراد، وليست عامة لكل الأفراد الذين لديهم مشكلات تعدم. أي أن مشكلات المتعلم هي مظلة كبيرة أعم وأشمل من صعوبات التعلم، ألتي لا نعدو إلا أن تكون واحدة من فشات آخرى متضمنة في مشكلات التعلم.

# (ب) صعوبات التعلم وعدم القدوة على التعلم أو العجز عن التعلم:

يسشير سُسليمان عبدالواحد (2008: 36) إلى أن مسطلح صسعوبات التعلم Learning Difficulties يستخدم لوصف فئة معينة من الأفراد لديهم صسعوبة تعلم في القراءة أو الكتابة أو التهجي أو الحساب، أو العلوم وقد يكون لديهم سيطرة لوظائف أحد نصفي المنح الكرويين على الآخر في معالجة المعلومات، أما مصطلح عدم القدرة على التعلم أو العجز عن التعلم فيصف فرد قد يكون لديه خلل أو اضطراب وظيفى في أحد نصفى المنح الكرويين.

كما يعد مفهوم صعوبات التعلم Learning Difficuties من المضاهيم الأكثر لتشابها مع مفهوم صعوبات التعلم التخلم أو العجز عن التعلم Learning وهو مصطلح شائع الاستخدام في إنجلترا المريكا، وترجم إلى اللغة العربية ليشير إلى صعوبات التعلم. أما مصطلح Learning Disabilities فترجم حرفياً إلى اللغة العربية ليشير إلى عدم القدرة على التعلم الا العجز عن التعلم، ويتهى

مؤلف هذا الكتاب إلي التساؤل التالي: هل هذا راجع إلى الترجمة الحوفية أم إلى الترجمة الحوفية أم إلى الترجمة الإنسانية؟.

ويتضح نما سبق أن البعض يعتبر مصطلحي صعوبات التعلم وعدم القدرة على التعلم أو المعجز عن التعلم مترادفين ، بينما يذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن مشكلة التداخل بين المصطلحين هي في الأصل مشكلة ترجمة ونقل المصطلحين إلى اللغة العربية.

ويميل مؤلف هذا الكتاب إلى تبنى الأنجاء الذي يرى أن المشكلة أساساً هي مشكلة ترجة ، فكلمة Disabilities التي يقلت إلى العربية على أنها صعوبات "، هي في الحقيقة تعنى جوانب العجز"، عما يجسل مصطلح Learning Disabilities يترجس على وجهه الأكثر دقة إلى جوانب العجز عن التعلم ، أما كلمة Difficulties فهي تعنى بالدرجة الأولى صعوبات أن عما يستلزم ترجمة مصطلح Learning Difficulties على وجه الذقة إلى صعوبات التعلم "، وعما لاشك فيه أن "صعوبة التعلم في نصت وصف الأفراد كبشر أخف وطأة وشدة من العجز عن التعلم عما يجعل هناك اختلافا بين المصطلحين الأجنبين الأصلين.

# (ج) صعوبات التعلم والتأخر الدراسي:

يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مفهوم التأخر الدراسي ، فمصطلح صعوبات التعلم ينطبق على الأفراد الذين يتمتمون بذكاء صادي (متوسط أو فوق المتوسط) وترجع الصعوبة لديهم إلى عوامل أسرية أو مدرسية أو نفسية وغير ناتجة عن أية إعاقة حسية أو حركية أخرى، أما مصطلح التأخر الدراسي فيعوف بأنه إعاقة ترجع لأسباب غير عقلية، مشل ضعف البصر أو ضعف السمع أو صدم التكيف الاجتماعي في المدرسة. سليمان عبدالواحد، 2008: 37)

و يشار أيضاً إلى أن التأخر الدراسي هـو انخفـاض أو تـدني نـسبة التحـصيل الدراسي للتلميذ ذي المستوى العادي لمادة دراسية أو اكثر، نتيجة لأسـباب متنوعـة و متعددة، منها ما يتعلق بالمتعلم نفسه، ومنها ما يتعلق بالبيئـة الأمسرية والاجتماعيـة و الدراسية.

كما ارتبط مصطلح صعوبات التعلم بالتأخر الدراسي لتماثـل فــثتي صــعوبات التعلم والتآخر الدراسي من حيث المشكلات الدراسية وانخفاض التحصيل الدراسي، وهما يمثلان المظهر الخارجي لماتين الفتين.

كما أن هناك أسباب عديدة أخرى محتملة للتأخر الدراسي (صحية - عقلية - اجتماعية - مدرسية)، ومن ثم يمكن أن نجد تلميذاً يصاني من التأخر الدراسي، لا بسبب نقص ذكاته عن المتوسط، وإنما لأي سبب آخر. أما صعوبة التعلم، فإنها ترجع إلى أسباب أكاديمية أو نمائية محددة، بعيداً عن كل هذه الأسباب المحتملة وراء التاخر الدراسي.

كما يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن التأخر الدراسي الذي يتميز بالعمومية و الشمولية ، وأن مصطلح التأخر الدراسي يعني أن عجلة الإنجاز في المواد الدراسية تعاني من وجود بعض المشكلات التي تأخر المتعلم عن مسايرة عطات الانتقال من فرقة دراسية إلى أخرى، و بحدث التأخر الدراسي نتيجة لوجود اسباب متعددة من بينها وجود صعوبات التعلم أي أن الشأخر الدراسي مظهر من مظاهر صعوبات التعلم.

# (د) صعوبات التعلم وبطء التعلم:

ليس كل متعلم يعاني من بطء في التعلم بالـضرورة هــو صــاحب إعاقــة تعلــم وبطيء التعلم هو: ذلك الفرد الذي يكون معدل التعليم لديه أقــل مــن معــدل تعلــم أقرأنه أي يكون بطيئا في اكتساب المهارات الدراسية والمهارات المعرفية.

(محمود منسي، 2003: 234)

ويوضح جابر عبد الحميد (1994: 1993) الخصائص التي تميز الأطفال بطيشي التعلم بأنهم كثيرا ما يبدون أقل نضجا من زملائهم في العمر، ويمكن فهم سلوكهم إذا تم تصورهم مكافئين لأطفال أصغر منهم سنا وضعوا في صف دراسي مع أطفال أكبر وأكثر خبرة، كما تضم خصائصهم العقلية ميلهم إلى التبسيط الزائد للمضاهيم، والعجز عن التعميم، وقصر الذاكرة، وقصور الانتباه.

وبقارنة التحصيل الدراسي في القراءة لدى المتعلمين ذوي صعوبات المتعلم والمتعلمين بطبيء التعلم، أكدت نتائج الدراسات على أنه ليس كل تلميذ بطيء التعلم يعد صاحب صعوبة في التعلم، فيما عدا ذوى نسبة الذكاء المتوسطة اللذين يظهرون بطنا مستمرا في التعلم، فهؤلاء هم أصحاب صعوبات التعلم، وحالات بطء المتعلم غير السوية من الجانب النمائي هم غير القادرين على التعلم وبالتالي لابد أن يؤخذ في الاعتبار وجهة نظر النمو عند تحديد هذه الحالات.

(Belmont & Belmont, 1980: 32 - 35)

## (هــ) صعوبات التعلم والتخلف العقلي:

يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مفهوم التخلف العقلي، فمفهوم صعوبات التعلم يستخدم للإشارة إلى مجموعة الأفراد الذين لا يستطيعون الاستفادة من خبرات وأنشطة التعلم المتاحة داخل وخارج الفصل الدراسي يحيث لا يمكنهم الوصول إلى المستوى الذي تؤهله لهم قدراتهم، ويستبعد من ذلك الأفراد المتخلفون عقلياً أو المعاقون جسمياً أو حسياً.

وفي هذا الصدد يذكر سُليمان عبدالواحد (2008: 37) أن صعوبات التعلم تختلف اختلافاً واضحاً عن الإعاقة العقلية، وبخاصة فيما يتعلق بنسبة الذكاء فذوو صعوبات التعلم يكون ذكاؤهم عادة في المتوسط أو فوق المتوسط، عما يفرقهم تماما عن ذوى الإعاقة العقلية الذين ينخفض ذكاؤهم بدرجة كبيرة عن المتوسط.

وإن كانت صعوبات التعلم قد ترجع إلى عواصل نفسية أو إلى ظروف أسرية تؤثر في قدرة الفرد التحصيلية فإن التخلف العقلي يرجع إلى عدم اكتمال النمو العقلي الذي يظهر بشكل واضح في نسبة الذكاء، وفي الأداء العقلى بحيث يكون الفرد عاجزا عن التعلم والتوافق مـع البيشة و الحيـاة، و لـذلك فـإن المـتخلفين عقليـاً إقــل تعلمــاً ويصعب توافقهم اجتماعياً.

## (و) صعوبات التعلم والتفريط التحصيلي:

يعرف فتحى الزيات (2008 -: 13) التفريط التحصيلي Ander achievement بأنه: "الفشل في استخدام أو توظيف الطاقات أو الإمكانات، أو القدرات المقلية للفرد في الوصول إلى المستوى التحصيلي أو الأكادي الملائم لمستوى ذكاك أو قدراته، بما يمكس إلمخفاضاً دالاً في الأداء الأكادي الفعلى صن الأداء الأكادي المتوقع، نتيجة لموامل دافعية أو انفعالية، ودون وجود صعوبات نوعية عددة مسواء كانت غالية أم أكادية ".

كما يمكن وصف ذوي التفريط التحصيلي بأنهم أولئك المتعلمين الذين يقل متوسط تحصيلهم الأكاديمي عن المتوسط العام للأفراد بواحد إنحراف معياري، ويزيد متوسط ذكانهم عن المتوسط بمقدار واحد إنحراف معياري، كما أنهم يفتقرون إلى دافعية الانجاز وتنقصهم الثقة بقدراتهم، ومعلوماتهم وكذا المثابرة في مواجهة الصعاب فالخاصية التي تفصل بين ذوي صعوبات التعلم، وذوي التفريط التحصيلي هي درجة التفريط التحصيلي

ويرى مؤلف الكتاب أنه يمكن تفسير حالات ذوي التغريط التحصيلي في ضوء عوامل الدافعية والانجاز، فهذه الفتة من المتعلمين قد يرجعون انخفاض تحصيلهم الدراسي إلى ضعف قدراتهم، وقد تكون لديهم مركز ضبط خارجي، وقد يرجعون أسباب تأخرهم التحصيلي أيضاً إلى الصدفة والحظ، وهذا ينصح بتدريبهم على إدراك العلاقة بين السبب والنتيجة، أما حالات ذوي صعوبات التعلم فيمكن تفسيرها في ضوء الخلل في وظائف التصفين الكرويين للمنخ، واضطراب العمليات المعرفية، حيث إن من الخصائص التى تميز صعوبات التعلم أنهم يفشلون في فهم ما يقرؤن، ومن ثم يفشلون في المستهاء وقشطون إلى ضحالة البنية بفشلون في استيعابه وتمثيله، والاحتفاظ به واسترجاعه، وهذا يؤدى إلى ضحالة البنية

المعرفية لديهم، ومن ثم ضعف كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى أفراد هذه الفئة، لذا فإن دلالات وجود قصور في عمليات تجهيز المعلومات، أو سيطرة أحمد أتماط معالجة المعلومات على الآخر يعمد محمدد قـوى ومهــم في التمييــز بــين ذوي التفــريط التحصيلي وذوي صعوبات التعلم.

## (ز) صعوبات التعلم والإعاقة التعليمية:

يشير مفهوم المعاقبن تعليمياً من الوجهة التربوية إلى وصف عمام ليسصف الفرد الذي يعانى من نقص في قدرته على التعلم بمحاولاته المختلفة، وعلى مزاولة السلوك الاجتماعي السوى نتيجة لما يعانيه هذا الفرد من قصور جسمي، أو حسبي، أوعقلي، أو إجتماعي.

ويـذكر السيد عبدالحميـد (2000: 132) أن تعريـف مفهـوم المعـاقين تعليميـاً Learning handicapped يشار إليه في موسوعة التربية الخاصة بأنه مـصطلح يتعلـق بتقديم الخدمات للمتعلمين المتخلفين عقلياً بـصورة متوسـطة وهـم المتخلفـون عقليـاً القابين للتعلم إلا أن لديهم تعويقاً تعليمياً.

## (ي) صعوبات التعلم واضطراب التعلم:

يشير مصطلح اضطرابات التعلم إلى إعاقة أو تلف Impairment في الجهاز العصبى ترجع إلى تباين اختلاف في الجينات الوراثية، أو إصابة غية، أو تلف في المنخ التاء الولادة، أو إلى الحرمان الحسى، أو لعيوب التغذية، أو لتأثيرات أخرى، بينما تدل صعوبات التعلم على عدم القدرة الفعلية على إنجاز مهمة معينة في حين أن الفرد يمتلك قدرة عقلية كافية لإنجازها.

وقد يستخدم بعض الباحثين مصطلح اضطرابات التعلم للإشارة إلى جميع مشكلات التعلم على غتلف أنواعها، بينما يقسر البعض استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى الأطفال الذين يعانون من إصابات غية إلا ما يؤخذ على هذا الاستخدام

هو التداخل الواضح بين هذا المصطلح، ومصطلحات اخرى مثل: الإعاقـة العقليـة، ومصطلح المضطربين انفعالياً.

# وفيما يلي تلخيصاً يوضح الفروق بين صعوبات التعلم ويعض المصطلحات المتداخله معها.

جدول (2) الفروق بين صعوبات التعلم وويعض للصطلحات المتداخله معها.

| -NC           | بعلم التملم | الاعاقة      | الناخ                                    | صعوبات التعلم                           | الفئة   |
|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| التعلم        |             |              | الدراسي                                  |                                         |         |
|               |             |              |                                          |                                         |         |
|               | -           |              |                                          | متوسط أو اعلي                           | الذكاء  |
| السل مسن!     | من المتوسط  | واضح في ا    | الذكاء                                   | من المتوسط                              |         |
| المتنوسط.     |             | الذكاء       |                                          |                                         |         |
| اضــــطرابات  | تحصيل       | عجـــز في    | عجــز عــن                               | صــــعوبات                              | الخصائص |
| صلوكية.       | أكسأديمي و  | التوافيق     | مـــــايرة                               | آكادية (                                |         |
| مهمل و يتجنب  | معرق بطيء   | البيئي       | زملائىسە في                              | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| المنافسسسات   | جدا         | عجـــز في    | المدرسة                                  | الحـــساب-                              |         |
| المندرسية.    |             | المتوافــــق | عجز في مواد                              | الكتابة-النطق-                          |         |
|               |             | الاجتماعي    | دراسية معيثة                             | التعبير الكتابي )                       |         |
|               |             | عجزعن        | }                                        |                                         |         |
|               |             | التعلم       | j                                        |                                         |         |
| مشكلات داخل   | مسشكلات     | مشكلات       | عوامل عقلية                              | عوامل وراثية.                           | الأسياب |
| الفرد.        | داخسسل      | في النمسر    | عوامــــــل                              | عوامل عصبية.                            |         |
| مـــشكلات     |             | المقلي       | جسية                                     | عوامسل نفسسية                           |         |
| مدرسية.       | مستكلات     |              | عوامل نفسية                              | وانفعالية.                              |         |
| مشكلات بيئية. | ثعليمية     |              | حوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عوامل طبية.                             |         |
|               |             |              | اجتماعية                                 | عوامل بيتية.                            |         |
|               |             |              |                                          | عوامـــل                                |         |
|               |             |              |                                          | بيولوجية.                               |         |

وفي ضوء ما سبق فإن وضع الحدود الفاصلة بين فئة صعوبات المتعلم والفشات التشخيصية الأخرى يقلل من التداخل بين هذه الفئات ويحد من أخطاء التشخيص ، الأمر الذي يزبد من صدق نسائج الدراسات والبحوث وكذلك فاعلية البرامج العلاجية التي تطبق على فئة من تلك الفئات.

#### معدلات انتشار صعوبات التعلم،

يعتبر بجال صعوبات التعلم من الميادين الهامة التي ينبغي الاهتمام بها نظراً لتزايد تسب التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم في معظم المواد الدراسية ، وفي معظم بلدان العالم ، ولما تعكسه مسن آثار مسلبية على التلاميذ والمعلمين في وقت واصد (مثلهان عبدالواحد، 2005ج: 61).

وقد غنلف معدلات انتشار صعوبات التعلم حسب الدراسات المختلفة في دول العالم ، وهذا الاختلاف ينبع من اختلاف الحكات المستخدمة في هذه الدراسات واختلاف المجتمعات التي أجريت عليها ، إلا أنه جميعها تشير إلى كبر حجم المشكلة مقارضة بالإعاقات الأخسرى ، عما يسشير إلى ضرورة الاهتمام بها ودراسستها. (شلبيان مدارا احد، 2007: 61).

وفيما يتعلق بنسبة انتشار ذوي صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية فإن المستقرئ لعدد ونسبة حالات صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية يجد أنها ليست بالهينة فنتائج بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع نسبة من يعانون من صعوبات المتعلم بنسب قد تفوق النسب العالمية ، ففي دراسة محمد الديب (2000) والتي أجريت في البيئة السعودية أوضحت نتائجها أن نسبة انتشار صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية من (2 - 20٪) على مختلف المراحل وعلى المستوى الجامعي غمل (12.8٪).

وفي الأردن أشبارت دراسة تيسر الكوافحة (1990) إلى أن نسبة حالات صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية لدى الذكور بلغت (9.2٪) في حين كانت لمدى الإناث (6.8٪).

وفي دراسة زكريا توفيق (1993) التي أجريت في البيئة العمانية بلغت نسبة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات (10.8٪)، كما بلغت نسبة الذكور ذوي صعوبات التعلم (12٪) بينما بلغت نسبة الإناث (9.3٪).

وفي الإمارات العربية المتحدة ، وكما أشارت دراسة فيصل الزراد (1991)إلى أن النسبة وصلت إلى (13.7٪) من المذكور، النسبة وصلت إلى (15.4٪) من المذكور، (15.8٪) من الإثاث. وفي مصر أشارت دراسة مصطفي كامل (1988) إلى أن نسبة الصعوبات في القراءة بلغت (26٪) وفي الكتابة (28.4٪) . بينما أوضحت دراسة أحمد عواد (1992) أن نسبة انتشار صعوبة التعلم في مادة الحساب (46.2٪).

كما أفاؤرت دراسة السيد عبد الحميد (1992) التي أجريت على بعض تلاميلا المرحلة الإعداد بـ أن نسبة انتشار صعوبات التعلم (757.4) وفي دراسة عبد الناصر أنسيس (933 أرضحت نتائجها أن نسبة صعوبات التعلم في القراءة (6.5 أرز والحساب (3.5). كما أوضحت نتائج دراسة السيد عبد الحميد (1996) أن سبة صعوبات التعلم في اللغة العربية (9.8).

وفي دراسة مصطفي السعيد (1997) أوضحت نتائجها شيوع وانتشار صعوبات التعلم في المر منذ الإعدادية في مادتي اللغة العربية والرياضيات وكانست صعوبات التعلم أكثر انتشاراً بين الذكور في مادة اللغة العربية، وآكثر انتشاراً بين الإناث في مادة الرياضيات هذا ولم تتضح نسبة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في المدراسة.

في حين أشارت دراسة مصطفي أبو الجيد (1998) إلى أن نسبة التلاميد اللين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات بالمقارنة بالمواد الأخرى نسبة لا بأس بها وتشير إلى وجود مشكلة في تعلم الرياضيات. بينما توصلت دراسة فتحي الزيات (2000، ب) إلى أن نسبة صعربات التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية لا تقبل صن (25%)، كما توصلت دراسة عرز الغنام (2000) إلى أن نسبة ذوي صعوبات المتعلم في مادة العلوم قد بلغت (6.2%) مما يشير إلى مشكلة حقيقية يعاني منها التلاميذ في تعلم مادة العلوم. كما أظهرت دراسة جمال فايد (2001) ارتفاع ملحوظ في نسب الأطفال الأكثر تعرضاً لصعوبات التعلم . كما تبين أن هناك تبايناً واضحاً في نسب شيوع صعوبات التعلم وفقاً لنرع الصعوبة ودرجة حدتها. كما توصلت دراسة عفاف عجلان (2002) إلى أن نسبة انتشار صعوبات التعلم قد بلغت (6.4٪)، كما تذكر أن نسبة صعوبات التعلم تنخفض عن النسب التي حددتها بعض الدراسات كلما زاد في عدد الحكات المستخدمة في تحديد ذوي صعوبات التعلم. وتشير نتائج دراسة نبيل فضل (2003) إلى أن نسبة انتشار صعوبات التعلم بين طلاب الجامعة قد تفوق (50٪) وهي نسبة تقوق نسب الفئات الخاصة الأخرى.

وأخيراً يضيف جمال فايد (2003) أنه رضم اختلاف تعريفات ذوي صعوبات التعلم وتصنيفاتهم من مجتمع إلى آخر فإنه تم تقدير نسبة تتراوح بـين 3٪ إلى 28٪ مـن كل تلاميذ المدارس لديهم صعوبات تعلم.

أما بالنسبة للمؤشرات الحديثة في العالم – أنه في عام 1994 قد تم تقدير حوالي (4٪ - 5٪) من الأطفال ذوي صعوبات تعلم وأن (80٪) من هـ ولاء الأطفال لـديهم قصور في القراءة.(جابر عبد الحميد، 2001 : 247)

ومما لاريب فيه أن الإحصاءات السابقة عن نسبة ذوي صعوبات التعلم إنما تمثل نسب خطيرة تفوق التوقع وترسم صورة غير مضيئة عن واقع التعليم في مجتمعنا العربي وتتطلب تضافر الجهود المخلصة للتعرف على وتحديد ذوى صعوبات المتعلم من خلال إجراءات محدة ليتسنى لنا تقديم الخدمة والرعاية المناسبة لهم.

#### أنواع صعوبات التعلم:

نظراً لتعدد واختلاف المشكلات التي يظهرها الأطفىال ذوى صعوبات التعلم باعتبارهم مجموعة غير متجانسة، فقد حأول البعض تصنيف صعوبات التعلم، وذلك لتسهيل أساليب تشخيص صعوبات التعلم، والعلاج الملائم لكل فئة من الفشات، حيث إن الأسلوب العلاجي الذي بصلح لإحدى الحالات التي تعاني من صعوبة نوعية في التعلم قد لا يصلح لحالة أخرى.

وفي هذا الإطار تشير زينب شقير (2000: 281-282) إلى أن صعوبات المتعلم يمكن تصنيفها إلى مجموعتين هما:

## Developmental Learning Difficulties: المعمومات تعلم نمائية: (أ) صعوبات تعلم نمائية:

وهذه تتعلق بالوظائف الدماغية، وبالعمليات العقلية والمعرفية التي يحتاجها المتعلم في تحصيله الأكاديمي، مثل الإدراك الحسي (البصري والسمعي)، والانتباه، والتفكير، واللغة، والذاكرة ... الخ، وهذه الصعوبات ترجع أصلا إلى اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تقسم بدورها إلى صعوبات أولية تتعلق بعمليات الانتباه، والإدراك، والذاكرة، وصعوبات تعلم تمائية ثانوية، مشل التفكير، والكلام، والفهم ... الخ.

Academic Learning Difficulties:

(ب) صعوبات تعلم أكاديمية:

وهي تتعلق بالموضوعيات الدراسية الأساسية، مثل الصعوبة في القراءة. وصعوبة الكتابة، وصعوبة إجراء العمليات الحسابية وصعوبة الهجاء، وصعوبات التنلم الأكاديمة وثيقة الصلة بالصعوبات النمائية، وتنتج عنها.

كما يشير جمال القاسم (2000: 35) إلى أن صعوبات الثعلم تنقسم إلى مجموعتين هما: أولا: صعوبات التعلم النمالية:

وهي الاضطراب في الوظائف والمهارات الأولية والتي مجتاجها الفرد بهدف التحصيل في الموضوعات الأكاديمية كمهارات الإدراك، والذاكرة، والتناسق الحركمي، وتناسق حركة العين واليد، وتنقسم إلى:

1) الصعوبات النمائية الأولية: الانتباء، الذاكرة، الإدراك.

ب) الصعوبات النمائية الثانوية: التفكير، اللغة الشفهية.

#### ثانيا : صعوبات التعلم الأكاديمية:

## ويُقصد بها المشكلات التي تظهر لدى أطفال المدارس، وتنقسم إلى:

- صعوبات القراءة.
- صعوبات الكتابة.
- صعوبات التهجئة والتعبير الكتابي.
  - صعوبات الحساب.

ويوضح الشكل التالى كلا من صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية وما تشتملان عليه من صعوبات فرعية وذلك من خلال مراجعة المؤلف العديد من التصنيفات:

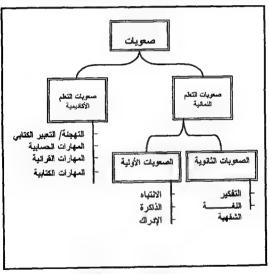

شكل (4) أتواع صعوبات التعلم.

ولقد اقترح سُليمان عبدالواحد (2010ج: 35 - 36) تسنيفاً ثلاثياً لسعوبات التعلم من خلال إضافة نوع جديد من الصعوبات ألا وهي الصعوبات الاجتماعية والانفعالية في الشكل التالي:

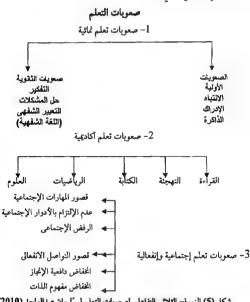

شكل (5) النموذج الثلاثي التفاعلي لصعوبات التعلم لسليمان عبدالواحد (2010).

ونتيجة لما تقدم يؤكد مؤلف الكتاب على عدم إهمال صعوبات التعلم الإجتماعية والانفعالية عند دراسة صعوبات التعلم بوجه عام، وينصح بالكشف عنها (الصعوبات الإجتماعية والانفعالية) في مرحلة مبكرة لأنها لا يمكن أن تكون بعيدة عن أن تسبب الصعوبات الأكاديمية، كما أن الصعوبات الإجتماعية والانفعالية أيضاً تؤثر على مجمل حياة القرد، في المدرسة، وفي المنزل، ووقت اللعب، ومن ثم يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وعلاجها قبل استفحالها، وهذا ما يعتبره المؤلف نوعاً من الوقاية الأولية للمشكلة.

### أمياب صعوبات التعلم.

نظراً لجدة البحث في بجال صعوبات التعلم وتداخله مع مصطلحات اخعرى كالتأخر الدراسي، والتخلف العقلي وبطء التعلم، ورضم عدم وضوح الأسباب الكامنة وراء صعوبات التعلم، فإنها لازالت غامضة وغير متعيزة، ولكنه على الرغم من ذلك فإنه توجد أسباب عديدة لصعوبات التعلم عرضها العلماء كل في مجال تخصصه واهتماماته.

## ويمكننا تقسيم أسباب حدوث صعوبات التعلم لدى الأفراد فيما يأتي:

أسباب عضوية وبيولوجية أو فسيولوجية:

Organic and Biological Factors:

إن دراسة معظم أسباب صعوبات التعلم أشارت إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من الحلل الوظيفي البسيط أو الاضطراب الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي ، والحبل الشوكي ، ونقل الرسالة العصبية وغيرها ، وأي درجة من هذا الاضطراب الوظيفي قد تتسبب فيها أسباب عدة:

- تلف في المخ ناجم عن حادثة أو نقص في الأكسجين قبل أو اثناء أو بعد الميلاد متسبة في إحاقات عصبية والذي يؤثر سلبا في قدراتهم على التعلم.
- تلف نتيجة لإصابة في الحبل الشوكي مما يعوق نقل الإشارات العصبية ، مما يتولـد
   عنه خلل وظيفي ومشكلات في التعلم التتابعي .
- أضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي المركزي ربما تكون ناجمة عن صدم الشوازن البيوكيميائي. (كيرك وكالفات ، 1988: 61-65)

ويرى مؤلف الكتاب أن أكثر الأسباب معقولية وقبولاً هو ما يتعلق باضطرابات الجهاز العصبي المركزي وخاصة ما يشار إليه بالخلىل الـوظيفي بغض النظر عمـا إذا صاحب ذلك تلف عضوي أم لا. ومـن شم فـان حـدوث أي خلـل أو اضـطراب في وظائف الجهاز العصبي المركزي لدى المتعلم يـؤدى إلى الفـشل في معالجمة المعلومات وتجهيزها. ومن ثم الحلل والقصور في الوظائف النفسية الادراكية والمعرفية واللغوية والحركية والدراسية لدى المتعلم ، عما يؤدى بدوره إلى حدوث صعوبات التعلم.

Genetic Factors:

(ب) أسباب جينية أو وراثية:

نجد أنه في بعض الحالات أن العامل الوراثي أو الجيني يشكل السبب الغالسب لصعوبات التعلم بين الأطفال ، فضلاً عن إن الخصائص العديدة حموماً التي وجـدت عند ذوي صعوبات التعلم تتناقل من جيل إلى آخر، وقامت هذه التتابج على أساس:

- أن هناك تقريباً حوالي من 20٪ إلى 25٪ من الأطفال ذوي الاندفاعية أو النشاط الزائد وجد أن أحد آبائهم على الأقل مثلهم.
- إن عدم التوازن الانفعالي ، واضطرابات الـذاكرة ، والـتفكير والتعبير اللغـوي والتعلم وجد أنها منتشرة في العائلات .

فلقد أظهر العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية المهتمين بعلسم النفس نجاحاً واضحاً في التعرف على الجينات المسئولة عن مشكلات القراءة ومشكلات المتعلم الأخرى (474). (Mangal, 2002: 474)

Environmental Factors

(ج) أسباب بيئية

وقد تظهر صعوبات التعلم كنتيجة لمجموعة من الظروف غير الملائمـة أو غـير المتجانسة يعرض لها مانجل (473 - 474 -2002) (Mangal فيما يلي:

- 1. نقص التغذية ونقص الاستقبال البيثى في مرحلة النمو الجيتى في رحم الأم.
- مرحلة ما قبل الولادة ، الوضع البيئي غير المناسب في وقت الميلاد أو عيب خلقي
   في الجهاز العصبي المركزي.

- نقص الغذاء بنظام معين في مراحل العمر المبكرة ، تنوع الأمراض ، والحوادث ، والإصابات التي قد تكون السبب في الحلل الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي.
- نقص الرعاية العلاجية المناسبة ، والمعاناة من أي عجز في الحواس كالسمع والبصر واللمس والشم.
- - 6. نقص وقصور في نمو المهارات اللغوية ونقص التركيز أو الانتباء اللازم.
    - تعاطى العقاقير والمواد المخدرة.
    - 8. التوحد مع أفراد ذوى صعوبات التعلم.
      - 9. الحرمان الاجتماعي والثقافي.

وهناك دراسات كثيرة قد ذكرت أسباباً تربوية متعلقة بالمدرسية ترى أنها أكثر صلة بصعوبات التعلم وهي تتمثل في المدرسة و صعوبة المناهج الدراسية ، وعدم تحقيق المنهج لميول واتجاهات المتعلمين (كريمان منشار ، 1994: 388 - 393) ، ويرى المؤلف أن هذه الأسباب المرتبطة بالعملية التعليمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعرقبل أو تحد من عملية التعلم واكتساب المهارات والخبرات المطلوبة، ويضيف سليمان عبدالواحد (2005: 16) أن استخدام العقوبات المتكررة للمتعلم في بداية النعلم وخاصة في المرحلة الابتدائية قد يؤدى إلى حدوث صعوبات في المتعلم لديه في المستقبار.

ويشير سليمان عبدالواحد (2005 ه: 32) إلى أن من حق الأفراد ذوى صعوبات التعلم علينا كمربين ومعلمين أن نبحث عن أسباب وجودهم في هذا المستوى المتدنى في التحصيل الدراسى ربما ظروف اجتماعية أو نفسية أو بيئية أو صحية ... يجب أن غاول أن نبحث عن الأسباب لنتمكن بعدها من إيجاد الحلول الملائمة.

وعما سبق يرى المؤلف أن صعوبات التعلم تعتبر عملية متعددة العوامل ومتفاعلة الأسباب الأمر الذي لا يمكن إغفال عند تشخيص هذه السعوبات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ، فربما تشير العوامل السابق ذكرها إلى أن صعوبات التعلم قد تكون ناتجة من انخفاض المستوى الوظيفي للمنغ أو المهارات الإدراكية أو عدم كفاءة أساليب التدريس الجيدة أو بعض العوامل البيئية التي تعموق التحصيل الدراسي والتقدم التعليمي في المراحل الدراسية التالية ، أو التفاعل بين أكثر من عامل من العوامل السابقة ، ومن ثم فإن من الأهمية بمكان أن يكون مدرس هذه المرحلة التعليمية على قدر كبير من القدرة على تشخيص أعراض الصعوبات في التعلم ، بالإضافة إلى تدريبه على الاستخدام الأمثل لوسائل العلاج المناسبة والفعالة لتلك الصعوبات.

#### المداخل المفسرة لصعوبات التعلم:

لقد تعددت وتنوعت المداخل المفسرة لصعوبات التعلم تبعا لاختلاف المهتمين بهذا المجال من علماء النفس ، والأطباء ، والتربيويين ، والأخسائيين. وقد حاولت تلك المداخر جمع الاتجاهات المتفرقة وتعريفات الأفراد والمنظمات التي اهتمت بهمذا المجال ، وفيما يلى يستعرض المؤلف بعض هذه المداخل في إيجاز كما يلي:

### (أ) المدخل النيورولوجي:

يفترض هذا المدخل أن العديد من الأطفال ذوي صعوبات المتعلم لمديهم إصابات غية ، ويظهر الأطفال ذوو صعوبات التعلم بوضوح كثيراً من الإشارات العصبية البسيطة أكثر من الأطفال العادين.

ويكاد يتفق أغلب المنظرون في النموذج النيورولوجي على أن صعوبات الـتعلم تنتج من إصابات المنح المكتسبة، وعدم توازن قدرات التجهيز المعرفي بين نـصفي المـخ (السيطرة المخية)، والعوامل الكيميائية والحيوية.

### 1. إصابة المنح الكتسبة:

إن إصابة المنح تودي إلى عدم القدرة على تنظيم أو تكامل وتركيب المعلوسات اللازمة للمهارات الأكاديمية عما يودي بدوره إلى حدوث صعوبة في التعلم.

### 2. عدم توازن قدرات التجهيز المرفي بين نصفي المخ (السيطرة المخية):

وقد أكد مؤيدو هذا الاتجاه على أن صعوبات التعلم تنتج عن صدم توازن قدرات التجهيز المعرفي لدى الطفل من كونها نتيجة لعيوب معرفية عامة حيث إن كلا من النصف الكروي الأيمن للمخ يختص بالمعالجة المتزامنة للمعلومات البصوية والمكانية ، والنصف الكروي الأيسر يختص بالمعالجة المتتابعة للمعلومات اللغوية ، والتكامل بين النصفين مطلوب وضروري لعملية التعلم. والاضطراب الوظيفي في أي منهما يسبب حالة من عدم التوازن وبالتالي صعوبات في التعلم.

ويرى بعض الباحثين في حالة قيام نصف المنخ لمدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم ، بنشاط معين فإنهم يواجهون صعوبة في توزيع الجهد لنشاط آخر يتداخل مع الجانب نفسه من المخر(555 - Kreshner & stringer, 1991: 560 - 565)

ولأن مشكلة الأطفال ذوى صعوبات التعلم تبلغ من الغموض حداً كبيراً فقد ذكر سُليمان عبدالواحد (2007ج: 22) العديد من الأسباب المؤدية إلى صعوبات التعلم ومن هذه الأسباب: سيطرة وظائف أحد النصفين الكرويين للمخ على الأخر، الاضطراب في وظائف نصفى المخ المعرفية والاتفعالية.

ويؤكد كل من بلانت وآخرين (Planct et al, 2000) ، جوجينج وآخرين (Bauer, 2002) ، بأور (Bauer, 2002) ، مارتن هنلى وآخرين (2001) ، بأور (2002) ، هويدا غنية (2002) ، فوقية عبد الفتاح (2004) ، ومسليمان عبد الواحد (2005 ج) على أن صعوبات المتعلم ترجع إلى سيطرة النصف الكروي الأيمن للمنخ (النمط الأيمن) على الأيسر.

ومن ثم فإن حدوث أي خلل أو اضطراب في وظائف نصفي المنح لمدى المتعلم ينعكس تماماً على سلوكه، حيث يـودى إلى قـصور أو اضطرابات في الوظـائف الإدراكية والحركية والمعرفية واللغوية والدراسية وبالتـالي يـودى لحـدوث صـعوبات التعلم لدى المتعلم. ويضيف خيري المغازى (2000: 22) أن جيمس هارتلى (James Hartley) عام 1998 قد أوضح أن عدم مراعاة النمط المقبضل في البتعلم والمتفكير لمدى المتعلمين يؤدى إلى حدوث صعوبات في التعلم.

ويشير مصطفي كامل (1988: 240) إلى أن طريقة المتعلمين ذوى صعوبات التعلم في معالجة المعلومات تعتبر مصدرا رئيسيا في تفسير هذه الصعوبات ، حيث يختلف المتعلمين ذوو النمط الأيسر منهم عن ذوى النمط الأيسن في أنحاط معالجتهم للمعلومات ، فيفضل ذوو النمط الأيسر الفحص المدقيق للتفصيلات ، ولذا فإنهم يستغرقون وقتاً أطول في الاستجابة ، بينما يفضل ذوو النمط الأيمن النظرة الكلية للأشياء وتلك تحتاج وقتاً أقل للاستجابة.

وقد أوضحت منى حسن (2004: 202) أن سميث (Smith) عام 1983 قد ذكر أن الأطفال ذوى صعوبات التعلم لديهم قدرات سليمة إلا أن مشكلتهم تكمن في الأساليب أو الأتماط التي يستخدمونها في تجهيز ومعالجة المعلومات حيث تكون غير ملائمة لمنطلبات حجرة الدراسة.

ويذكر أحمد مهدى (2002: 272) أن استخدام المتعلمين أنماط معالجــة معلومــات غير مناسبة هو سبب رئيسي في وجود صعوبات التعلم لدى هؤلاء المتعلمين.

وعلى الرغم من المزايا التي قدمها أصحاب النظرية النيورولوجية فإن التفسيرات التشخيصية في ظل هذا المدخل تحتاج إلى خبرات إكلينيكية ماهرة ومدرية الأمر المذي يصعب توفيره بالنسبة للأعداد المتزايدة من ذوى صعوبات المتعلم والاضطرابات المخية الوظيفية الأخرى.

### (ب)المدخل النمائي:

يرى أصحاب هذا المدخل أن صعوبات التعلم تعكس بطناً في نضج العمليات البصرية ، والحركية ، واللغوية ، وعمليات الانتباه التي تميز النمو المعرفي ، ونظراً لأن كل طفل يعانى من صعوبات تعلم لديه مظاهر مختلفة من جوانب يطء النضج ، فان كل منهم يختلف في مصدل أو أسلوب اجتيازه لمراحل النمو ، ونظراً لأن المنهج المدرسي يفوق مستويات استعداد الأطفال الذين يعانون من عدم كفاءة المخ بدرجة ما ، فإن هولاء الأطفال يفشلون في المدرسة. (183-187 (Lerner, 2000)

فضلاً عن أن النماتيين يركزو على تحديد الأسباب النوعيـة الـتي تقــع خلـف صعويات التعلم ، مع التأكيد على السبب أكثر من العرض.

(Coplin & Morgan, 1988: 618)

Organic and Biological Factors

(ج)المدخل السلوكي

يمثل هذا المدخل أول المداخل وأكثرها أهمية كإستراتيجية للتدخل أو العلاج، فهر يقوم على التركيز والاقتحام المباشر للمشكلة أو السلوك ذاته ، ومحاولة معالجة تمط السلوك غير الفعال أو غير المنتج ، أو إحلال أتماط سلوكيه فعالة محله ، كما يركز هذا المدخل على مفهوم السواء في ضوء مستوى الأداء الوظيفي العام والحسي ، والوضع الفسيولوجي الكلي للطفل ، فالمتعلمين ذوي صعوبات التعلم هم عاديين تماماً عدا الصعوبة النوعية التي يمكن معالجتها والتعامل معها بصورة مباشرة. (فتعي الزيات ، 2008) 292-93)

ويرى المؤلف أن هذا المدخل له الكثير من نقـاط القــوة ، حيـث يركــز علــى الفردية في التعامل مع المتعلمين ذوي صعوبة التعلم ، كما أنه يُقيَّم تاريخ تعلم الطفــل وأيضاً اكتسابه للمهارات المقودة.

### (د) مدخل العمليات النفسية:

يركز هذا المدخل على أن التجهيز العقلي للمعلومات يعتمد على العمليات الإدراكية وقدرات الانتياه والذاكرة.

ولقد انبثق المدخل العمليات النفسية عـن النمـوذجين الإدراكـي – الحركـي والنفس – لغوي ، ويمثل هذا المدخل الاتجاه النفسي في دراسة صعوبات التعلم ، كما أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من قصور في عملية الانتباء أكثر من أقرأتهم العاديين ، وأن صعوبات التعلم هي حالـة مـن التـــاخر النـماني في الانتباء الانتقائي.(Conte, 1998: 68)

وعلى هذا تجد أن العمليات النفسية الأساسية من المكونات الهامة في معظم تعريفات صعوبات الستعلم ، وقد ذكر في هذه التعريفات أن الاضطراب في تلك العمليات النفسية الأساسية يعتبر من المظاهر الأولية للاضطراب الوظيفي البسيط وأيضاً المشكلات الأكاديمية لذوي صعوبات التعلم.

### (هـ) المدخل المعرقي (مدخل تجهيز ومعالجة المعلومات):

لقد ترتب على قصور المداخل السابقة ، والتي حاولت تفسير صعوبات التعلم عن تقديم تفسيرات مقتعة لبعض اضطرابات العمليات المعرفية بصفة عامة ، وصحوبات التعلم بصفة خاصة ، ظهور مدخل آخر يمكن أن يطلق عليه المدخل المعرفي والذب أثر بالتيار المعرفي في تفسير الظواهر النفسية ، والمذي شهدته العقود الثلاثة الأخرى من القرن الماضي.

وفيما يلي عرضاً موجزاً لهذا المدخل - المدخل المعرفي - في تفسيره لصعوبات التعاء وذلك على النحو التالي:

نظر نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات Information Processing Theory إلى المعلومات ، المخ الإنساني على أنه أشبة بجهاز الحاسب الآلي ، فكلاهما يستقبل المعلومات ، ويجري عليها بعض العمليات ثم يعطي بعض الاستجابات المناسبة ، لماذا تركمز همذه النظرية على كيفية استقبال المخ للمعلومات ، ومن ثم تحليلها. (2000, 2000 .

فيستخدم المتعلمين ذوو صعوبات التعلم طرقاً لتجهيز المعلومات لا تسمح لهم بالاستفادة الكاملة من كفاءتهم العقلية أو صدم القدرة على التخلي صن الاسترائيجيات في الملائمة واستبدالها بأخرى ملائمة ، حيث يستخدمون إسترائيجيات ضعيفة عند مواجهة المطالب المعقدة للمهام الأكاديمية ، ولمذلك لا يستطررن أن يحققوا إمكاناتهم المتوقعة (5 .58 (, 580).

ويري مصطفي كامل (1988: 21) أن طريقة الأطفال ذوي صعوبات التعلم في تشغيل المعلومات تعتبراً مصدراً رئيسياً في تفسير هذه الصعوبات ، حيث يختلف الأطفال الاندفاعيون منهم والمتريئون في أساليب تشغيلهم للمعلومات ، حيث يفضل الاندفاعيون النظرة الكلية للأشياء ، مما يتطلب استجابات أقصر زمناً ، بينما يفضل المتريئون فحص التفاصيل مما يفسر اختلاف المجموعين في سرعة المجاز المهام التعليمية.

وفي هذا الصدد يشير عبد الوهاب كامل (1994: 314) إلى أن صعوبات التعلم ترجع إلى وجود درجة من درجات إصابة المنح والتي تعتبر شرطاً معوقاً يـودي إلى ظهور مشكلات في تجهيـز المعلومات مـواء كانت متتالية أم متأنية مما ينشأ عنها صعوبات في التعامل مع المعلومات أو المثيرات كوحدة متكاملة ، وتؤثر على العمليات المعرفية كالتذكر والتفكير والانتياه.

ويتضح عا تقدم عرضه عن نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات ، أن من ضمن اهتمامات علم النفس المعرفي المعاصر كيفية تجهيز ومعالجة المعلومات ابتداءً من استقبالها من البيئة عن طريق الحواس حتى صدور الاستجابة ، للما فهذا الفرع من فروع علم النفس — علم النفس المعرفي — يركز بشكل كبير على ما هية المعرفة التي يستقبلها الإنسان وهضمها هضماً سليماً وصولاً للفهم ، لذلك تنظر نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات إلى الفرد نظرة شاملة ومتكاملة ، وتبحث جاهدة للكشف عن العمليات التي تكمن خلف القدرات العقلية لديه ، ومدى قدرته على استخدام النمط المناسب في معالجة وتجهيز المعلومات عندما يتمرض لموقف تعليمي ما ، ودراسة المعموبات التي تعوقه عن استخدام هذا النمط الذي رعا يسهم بشكل فعال في تحسين عملية التعلم لديه، وبالتالي وضع البرامج التدريبية اللازمة من خملال رسم الخطط الملائمة لقدرات كل فرد لتخفيف مثل هذه الصعوبات وعلاجها من المنظور العقلي

### خصائص الأفراد ذوي صعوبات التعلم:

لعل السؤال الذي ينمو مع تعمق المعرفة ما خصائص ذوي صعوبات التعلم؟ فقد كشفت نتائج الدراسات والبحوث الأجنبية والعربية على أن هذه الفشة لمديهم عدد متنوع من الخصائص النفسية والأكاديية.. وغيرها من الخصائص، ومن الصعوبة بمكان أن تجتمع هذه الخصائص وهذه المشكلات جميعها في فرد واحد.

ولقد اهتم العديد من الباحثين بتحديد خصائص الأفراد الدين يعانون من صعوبات التعلم ، والتي يظهر تأثيرها واضحاً على مستوى نقدم الفرد في المدرسة، ويمكن تصنيف تلك الخصائص إلى خصائص سلوكية ، وخصائص عقلية معرفية ، وخصائص نفسية ، خصائص اجتماعية، خصائص لغوية، وخصائص حركية.

### (1) خصائص سلوكية:

يتميز المتعلمين ذوو صعوبات التعلم بالكثير من الخصائص السلوكية ، والتي تمشل المحرافاً عن السلوك السوي لأقرآنهم العاديين ، ويظهر تأثير هذه الخصائص على تقدم المتعلم في المدرسة ، واتفقت الكثير من الدراسات وأهمها دراسات: ميكر وأودال (2002-11)، قحطان الظاهر (2005: 201)، قحطان الظاهر (2005: 221)، وسليمان عبدالواحد (2007-231)، على تميز هؤلاء المتعلمين بعدة خصائص

# سلوكية وهي:

- العدوانية المرتفعة ، والقلق ، والاندفاعية.
  - 2. العجز عن مسايرة الأقران.
  - الاعتماد على الآخرين والإتكالية.
- النشاط الحركى الزائد (المقرط) دون مبرر.

### (ب) خصائص عقلية معرفية:

على الرغم من أن المتعلمين ذوى صعوبات التعلم يسانون بـصفة عامـة مـن مشاكل دراسية ، إلا أن منهم ذوى صعوبات تعلم قراءة أو كتاب أو حـساب أو علـوم أو أي مادة دراسية أخرى ، واتفقت العديد من الدراسات وأهمها دراسات: أحمد عبد الله (2002: 126)، وسُليمان عبد الله (2002: 126)، وسُليمان عبد الله (2007: 2004)، أحمد عبواد وجدي الشحات تميز هؤلاء المتعلمين عن غيرهم ، ويحرد تلخيصها فيما يلى:

- ٧ صعوبات في الفهم القرائي.
- ٧ قصور الانتباه وقصور التآزر الحسي.
- ✓ اضطرابات واضحة في العمليات العقلية المعرفية مثل الإدراك والانتباه والذاكرة.
  - √ عجز واضح في القدرة على تحويل وتشفير وتخزين المعلومات.
  - √ تبنى أنماط معالجة معلومات غير مناسبة لمتطلبات حجرة الدراسة ، تتدخل وتؤثر سلبياً على مقدار تعلمهم للمهام الدراسية.

### (ج) خصائص نفسية:

أجربت العديد من الدراسات بهدف تحديد الخصائص النفسية التي تميز هؤلاء المتعلمين على أساس أنها من الممكن أن تستخدم كمحك لتشخيص صعوبات الـتعلم و وسيلة للتعرف على هؤلاء المتعلمين ، و وجد أنهم يتميزون بالخصائص التالية:

- 1- الخفاض تقدير الذات.
- 2- انخفاض الدافعية للإنجاز.
- 3- انخفاض مستوى الطموح.
- 4- يظهرون ضعفاً ملحوظاً في تقدير السلوك. حيث أكدت ذلك دراسات عديدة منها: العثمان (Al-Othman, 2001: 11)، العزب زهران وعبد الحميد علي (2002: 200)، سُليمان عبدالواحد.

(2005 ب: 11، 2007 ج: 23) .

#### (د) خصائص اجتماعية:

تعد الخصائص الاجتماعية الإيجابية محكاً هاماً يسهم في الحكم على الإنسان السوي ، وباستعراض الدراسات والبحوث التي تناولت الخصائص الاجتماعية لمؤلاء المتعلمين مثل دراسات: ديمتروفسكي وآخرون (2000 2008: 198 – 199)، وجد أنهم كان وجوى (2002: 198 – 199)، وحسن مصطفي (2003: 198 – 199)، وجد أنهم يتميزون بعدة خصائص عن غيرهم وهي:

- 1- انخفاض الذكاء الاجتماعي ومهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي.
  - 2- ضعف الثقة بالنفس.
  - 3- لديهم صعوبات في اكتساب أصدقاء جدد.
    - 4- سوء التوافق الاجتماعي.

#### (هـ)خصائص لغوية:

يشير سُليمان عبدالواحد (2007 ج: 23) إلى أن الأقراد ذوى صعوبات التعلم لديهم العديد من الخصائص اللغوية والتي تتمثل في:

- \* صعوبات في اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية.
- الكلام المطول الذي يدور حول فكرة واحدة أو المقصور على وصف خبرات
   حسة.
- عدم وضوح بعض الكلام نتيجة حذف أو إبدال أو تشويه أو إضافة أو تكوار لبعض أصوات الحروف.

### (و) خصائص حركية:

إن الأفراد الذين لديهم صعوبات في المتعلم يظهرون مشكلات في الجانب الحركي ومن أهم هذه المشكلات:

- المشكلات الحركية الكبيرة: والتي تشتمل على مشكلات التوازن العام والتي تضم مشكلات في (المشي، الرمي، الإمساك، والقفز).
- المشكلات الحركية الصغيرة: والتي تظهر في شكل طفيف في (استخدام البدين في الرسم والتلوين، الكتابة، واستخدام المقسس وغيرها)، وكداً وجدود صعوبة في استخدام أدوات الطعام مثل (الدوكة، والسكين). (مثلهمان مبدالواحد، 2007ج: 23).

ولقد استخلص سُليمان عبدالواحد (2010 ج: 104) مجموعة من خصائص الأفراد ذوى صعوبات التعلم، يمكن عرضها توضيعياً بالشكل التالي:



شكل (6) خصائص الأفراد ذوى صعوبات التعلم(سليمان عبدالواحد، 2010 ج: 104).

عاديون من حيث حديثهم وذكاتهم في حدود المتوسط أو فوق المتوسط ، يعانون من اضطراب في واحدة أو اكتر من العمليات النفسية الأساسية ولا يستطيعون الاستفادة من أنسطة التعلم المختلفة ، ويعانون من فجوة بين تحصيلهم الأكاديمي ومستوي ذكاتهم ، فضلا عن أن لديهم مجموعه كبيرة من الخصائص التي تميزهم والتي تظهر في الجوانب الأكاديمية ، العقلية / المعرفية ، الوجدانية / الانفعالية . ونسبة ظهور هذه السمات أو الخصائص لديهم تزداد بالمقارنة بالعاديين، كما أن هذه الخصائص لا تنظيق على كل ذي صعوبة تعلم ، وإنما هي خصائص عامة يمكن أن يتصف بإحداها أو بها مجتمعة الشخص ذوي صعوبات التعلم . وليس من الصحيح وصفه بصفة ثابشة من الصفات أو الخصائص السابقة ، وإنما قد تكون هذه الصفات ناتجة عن موقف الإحباط الذي تعرض له المتعلم عندما وجدت أمامه عقبه في سبيل التعلم ، وبالتبالي من الضروري وصف الحالة النفسية والصحية التي يمر بها تلميذ معين عندما يواجه صعوبة معينة حتى يسهل علاجه .

### الحكات الستخدمة في تشخيص صعوبات التعلم:

يري كثير من المربين والمتخصصين في شوون هذه الفئة أن عملية تشخيص صعوبات التعلم يجب أن تتم بواسطة نظام العمل اليومي والملاحظة المقصودة من خلال السجل المدرسي الخاص بالمتعلم والذي يوافقه لحين أنهائه المرحلة الابتدائية.

فالتعرف على أسباب صعوبات التعلم، والعواصل المؤثرة فيها تساعد على تشخيصها والتعرف على العوامل المؤدية لها، وليس المقصود هنا تشخيص صعوبات التعلم التي ترجع إلى خلس في الجوانب الحسية والعصبية أو كنقص في المذكاء والقدرات، وإنما المقصود هنا هو تشخيص الأسباب، والعقبات النفسية والتربوية والأسرية التي تقف حائلاً ضد التعلم الجيد لدى المتعلمين، مثل تلك التي تسبب قلة استفادة المتعلمين من خبرات وأنشطة التعلم المتاحة لهم.

## ويمكن الاستناد على عدد من العوامل والتي يمكن أن تساعد على تشخيص المتعلمين ذوي صعوبات التعلم وتتضمن ما يأتي:

- ضرورة الوصف التفصيلي للصعوبة وما يرتبط بها من أعراض ومصاحبات.
  - سجل المدرس المحتوي بيانات عن تحصيل المتعلم.
  - تقدير ما يمتلكه المتعلم من مهارات أو خبرات ، أو معرفة بالخبرات الجديدة
    - سلامة الطفل جسمياً وحسياً وعصبياً.
- الكشف المبكر عليهم من قبل المدرسة للتعرف على الـصعوبة لـديهم وبالتـالي
   تحويلهم إلى الهيئات والمؤسسات الخارجية لعلاجهم واتخاذ اللازم.

(سيد عثمان، 1990: 30-32).

## وقد قدم كيرك وكالفإنت (1988: 83-89) خطة مكونة من ست مراحل تهدف إلى التعرف على المتعلمين ذوي صعوبات التعلم وهي:

- التعرف على المتعلمين ذوي الأداء المنخفض: ويمكن أن تتم تلك العملية داخل المنزل أو المدرسة.
  - 2. ملاحظة ووصف السلوك: مثل كيف يقرأ ، ومهارات القراءة.
- إجراء تقييم غير رسمي: ويتم فيها استبعاد بعض الحالات مشل: الحرمان البيشي والثقافي.
- قيام فريق التقييم بإجراء تقييم: وتعتبر هذه العملية بمثابة التشخيص المبني على تعدد المحكات.
  - 5. كتابة نتاتج التشخيص.

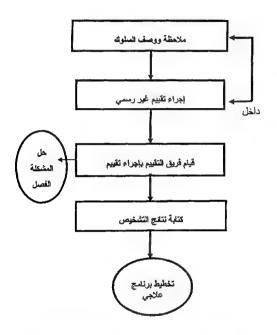

شكل (7) خطة كيرك وكالفائث للثعرف علي ذوي صعوبات التعلم

وفي هذا الإطار تشير نصرة جلجل (2005: 218) إلى بعض الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في تشخيص صعوبات التعلم ومنها:

Norm- Referenced

أ. الاختبارات الميارية المرجع

وهي الاختبارات التي يمكن أن نقارن أداء الفرد فيها بأداء أقرأنه من الأفراد من نفس العمر أو نفس الصف والتي من خلالها نستطيع الحكم على مستوى أداء الطفل هل هو أقل أو أكثر أو مثل أقرأته، وتستخدم هذه الأنواع من الاختبارات في مجال صعوبات التعلم لقياس التحصيل الأكاديمي.

Psychological Processes Tests ب. اختبارات العمليات النفسية

وهذه الاختيارات بنيت أساسا على افتراض أن صعوبات التعلم تحدث بسبب صعوبات في القدرة أو العمليات اللازمة لعملية التعلم كالإدراك البصرى والإدراك السمعى وتآزر حركة العين واليد وغيرها.

Informal Reading Tests ج. اختبارات القراءة غير الرسمية

وهي الاختيارات التي يصممها المعلم ويطبقها بشكل محدد في مجال القراءة، ويمكن للمعلم من خلالها أن يحدد مستوى المتعلم القرائي وبالتالي اختبار المواد والكتب التي تلاثمه حسب هذا المستوى.

Criterion Referenced Tests د. الاختيارات عكية الرجم

وهي الاختبارات التي يتم فيها مقارنة أداء الطفل مع معيار أو محك معـين ولـيس مع أداء غيره من الأطفال، والغرض منها التعرف على المهارات الحددة التي تعلمها الطفل والمهارات الأخرى التي تتطلب التعلم .

Direct Daily Measurement و. القياس اليومي المباشر

تتضمن ملاحظة وتسجيل أداء الطفل في المهارات المحددة السيي تم تعلمهما وذلك بشكل يومي مثل النجاح التي حققها الطفل، ومعدل الخطأ أو نسبته، والفائدة السي يمكن الحصول عليها من هذه الطريقة هي تزويد المعلم بمعلومـات عــن أداء الطفــل في المهارات التي يتعلمها.

ويمكن لمؤلف الكتاب أن يدمج الحكات التي تفيد في تشخيص صعوبات المتعلم في عدة محكات يمكن عن طريقها تحديد الأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم ، وهذه الحكات هي:

#### Discrepancy Criterion

#### (1) محك التباعد أو التفاوت

إن التفاوت أو التباعد عمثل عنصراً أساسياً من العناصر الأساسية المشتركة في تعريف صعوبات التعلم حيث أنه الفجوة التي توجد بين إمكانيات الفرد الكامنة للديم والمخفاض مستوى أداله في العمل الملارسي.

ويرى نبيل حافظ (2000: 4) أنه يُقصد به تباعد المستوى التحصيلي للتلميل في مادة ما عن المستوى المتوقع منه حسب حالته وله مظهران:

 التفاوت بين القدرات العقلية للتلميذ (القدرة اللغوية بالإضافة إلى نسبة ذكاء معقولة ) والمستوى التحصيلي في اللغة العربية مثلاً.

2- تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للتلميذ في المقررات أو المواد الدراسية فقد يكون متفوقاً في الرياضيات عادياً في اللغات ويعانى من صعوبات تعلم في العلوم أو الدراسات الاجتماعية ، وقد يكون التفاوت في التحصيل بين أجزاء مقرر دراسي واحد ففي اللغة العربية مثلاً قد يكون طلق اللسان في القراءة جيداً في التعبير ولكنه يعانى صعوبات في استيعاب دروس النحو أو حفظ النصوص الأدبية.

ويشير عمد عبد المطلب (2003: 17) إلى أن التقرير السنوي الشامن عشر المقدم إلى الكونجرم الصادر عن قسم التربية أشار إلى أمرين ضروريين: أولهمنا: أنه يجب تحرر اختبارات الذكاء من اثر الثقافة، والثانية وهي الأهم تلك التي تشير إلى العوامل الخارجية التي تقدم مظهراً سلوكياً يجب الحذر من إسناده إلى العوامل الخارجية كمفسر للصعوبة ، هذه العوامل الخارجية قد تكون: عرض المادة

التعليمية ، كفاءة المعلم ، ملاءمة طرق التدريس ،انفصال لغة الصف عن لغة المجتمع (الثنائية اللغوية) ، ففي ضوء التأثير السلبي للعوامل الخارجية هذه يمكن أن تتسع دائرة الصعوبات الخارجية كما أخلت هناك بالتمثيل النسبي فيصنف كثيرون على أنهم من ذوى صعوبات التعلم مع أنهم من العاديين إذا ما أصلح شأن العوامل الخارجية.

#### **Exclusion Criterion**

### (ب) عمك الاستبعاد

ويعتمد هذا الحلك في تشخيصه لصعوبات التعلم على استبعاد الحالات التي يرجع السبب فيها إلى إعاقات عقلية (تخلف عقلي) أو إعاقات حسية (سمعية أو بصرية) ، أو اضطرابات انفعالية شديدة ، أو حرمان بيثي أو ثقافي ، أو حالات نقص فرص التعلم ، حيث إن تعريف صعوبات التعلم يستبعد هذه الحالات وإن كانت تعاني من صعوبات في التعلم باعتبار أنها حالات إعاقات متعددة.

## (ج) عك المؤشرات السلوكية المرتبطة أو المميزة للوي صعوبات التعلم:

ويقوم هذا المحك على أساس أن هناك خصائص سلوكية مشتركة مثل النشاط الحركي المفرط ، قصور الانتباه ، الإحساس بالدونية يشيع تكرارها وتواترها لمذوي صعوبات التعلم ، ويمكن للمعلم ملاحظتها والقيام بالمسح المبدئي والكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم وذلك باستخدام مقاييس تقدير السلوك.

### Special Education Criterion : عن التربية الحاصة

ويعتمد هذا المحك على فكرة أن المتعلمين الذين يعانون من صعوبات في التعلم يحتاجون إلى طرق خاصة في التعلم تتناسب مع صعوباتهم ، وتختلف عن الطرق العادية في التعلم ، ومن أمثلة طرق التربية الخاصة استخدام الطريقة الحس-حركية Kilesthetic (كتابة كلمات و جمل من الذاكرة) مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة.

#### Neurological Signs criterion

### (هـ) محك العلامات النيورولوجية

ويقوم هذا المحك على أساس أنه يمكن التعرف على صعوبات المتعلم من خلال التلف العضوي في المنخ أو الإصبابة البسيطة في المنخ ، والنتي يمكن فحصها باستخدام رسام المنخ الكهربائي (E.E.G) وتتبع التاريخ المرضي للطفل.

## (و) محك المشكلات المرتبطة بتأخر النضج:

يمكس هذا المحك الفروق الفردية بـين الجنـــين في القــدرة علــى التحــصيل والنضج ، حيث نجد أن معدلات النمو تختلف من فرد لآخر ، ممــا يــودي إلى صــعوبة تهيئته لعمليات التعلم.

### (ز) محك نمط معالجة المعلومات المسيطر للنصفين الكرويين بالمخ (السيطرة المخية):

المنح عبارة عن حاسوب حيوي ناجح إذ يحتوي على نحو منة مليار خلية عصبية تحدد أفكارنا وسلوكياتنا. فإذا نظرنا إلى المنع من أعلى نري شرخاً عميقاً يقسم المنح إلى نصفين متماثلين تقريباً يسميان النصفإن الكرويان Hemispheres، ولكل نصف وظيفة مستقلة. فالنصف الأبمن يتولى إدارة وتحريك النصف الأيسر من الجسم. أما النصف الأيسر فيتولى إدارة النصف الأيمن من الجسم ، ولكل من النصفين الكرويين للمسخ طريقته في توظيف القدرات العقلية وتفاعلها مع نمطه المفضل للتعلم والتفكير.

واستناداً على نتائج الدراسات المتعلقة بوظائف النصفين الكرويين بالمغ يسرى سكيمان عبدالواحد (2007 أ: 24) أن هناك اتفاق بين نتائج البحوث الحديثة في علم النفس المعرفي – والتي تشير جميعها إلى الفروق النفس الفسيولوجي ونتائج بحوث علم النفس المعرفي – والتي تشير جميعها إلى الفروق الأساسية في طريقة عمل كل من نصفي المخ الكرويين ولا تكمن فقيط في نوع أو مضمون المعلومات المقدمة و إنما تمتد لتشمل اختلافات في أنماط معالجة وتجهيز همله المعلومات المقدمة حيث يختص النصف الكروى الأيسر للمنخ بمعالجة المعلومات اللفظية والرياضياتية والسبيبة ، في حين يختص النصف الكروي الأيمن للمخ بمعالجة المعلومات الحدمية والابتعالية والإبداعية والخيالية وغير اللفظية والمهورة والم كدة.

والجدول التالي يمثل الوظاتف التي يخستص بهـا كـل نمـط مـن أنمـاط معالجـة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ.

جدول (3) وظائف النصفين الكرويين للمخ.

|                                   |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| نمط معالجة المعلومات الأيسر بالمخ |                                              |                                              | تمط معالجة المعلومات الأيمن بالمخ                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| تتابعي                            | -1                                           | Holistic                                     | کلي                                                              | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| معرق                              | -2                                           |                                              | عاطفي                                                            | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Cognitive/Reasoning               |                                              | Affective/Emotional                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| تحليلي                            | -3                                           | Creative                                     | إبداعي                                                           | -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| لفظي                              | 4                                            | Visual                                       | يصري                                                             | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| منطقي                             | -5                                           | Artistic                                     | فني                                                              | -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                   | تتابعي<br>معرفي<br>easoning<br>غليلي<br>تفظي | -1 تتابعي -1 معرفي -2 معرفي -3 عليلي -3 لفظي | المرني -1 Holistic  -2 معرني -2 Affective  -3 Creative  4 Visual | الله المرقي الم |  |

وفي ضوء الفروق الوظيفية بين النصفين الكرويين في المنح والتي اتضحت من الجدول السابق بمكن اعتبار أن للمخ وظيفة مزدوجة – إلى حد ما – حيث يشمل نظامين فرعيين مختلفين وظيفياً في عملية معالجة وتجهيز المعلومات مما جعل البعض يعبر عن المنخ: بالمنح الأيمن والمنح الأيسر ، والشواهد على اختلاف وظائف النصفين الكرويين في المنح عند معظم الأفراد تدعوا إلى التأمل والبحث للتوصل إلى صورة اكثر دقة عن كيفية عمل المخ.

ويرتبط عمك التشخيص الذي نقترحه في هذا الكتاب بفكرة النمط المسيطر في معالجة المعلومات بالنصفين الكرويين للمنخ (السيطرة المخية)، والتي يُقصد بها أستخدام أحد النصفين الكرويين للمخ (الأيمن أو الأيسر) أو كليهما معاً (المتكامل) في العمليات العقلية الخاصة بمعالجة وتجهيز المعلومات.

وفي هذا الإطار يشير محمود عكاشة (1991: 22) إلى أن أنحاط معالجة المعلومات (الأيهن أو الأيسر أو المتكامل) يُقصد بها الأسلوب الشائع لدى الفرد في التعامل مع المعلومات وذلك من خلال تحديد النصف الكروي المسيطر لديه: ففي حالة سيطرة النصف الأيسر لدى الفرد يوصف بأنه من النوع الذي يفضل النمط الأيسر في معالجة المعلومات ، ونقس الشيء بالنسبة للنمط الأيمن ، وبناء على ذلك يوجد لمدينا نحطان شائعان في معالجة المعلومات هما النمط الأيمن والنمط الأيسر ، وفي حالة عدم سيطرة أي من النصفين الكرويين لدى الفرد يقال أنه متكامل.

كما أن معظم التعريفات الخاصة بصعوبات المتعلم تفترض وجود اضطراب وظيفي في الجهاز العصبي المركزي لدى العديد من الأفراد ذوى صعوبات المتعلم، وبناءً على ذلك يظهر تباعداً واضحاً لدى هـ ولاء الأفـراد. كمـا أن تلـك التعريفات تفترض وجود قصور في واحدة أو أكثر من قدرات التعلم في القيام بوظائفها.

وفي هذا الصدد أشارت نتاتج العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت على الأفراد ذوى صعوبات التعلم إلى وجود علاقة بين صعوبات التعلم للديهم ووظائف الأفراد ذوى صعوبات التعلم إلى وجود علاقة بين صعوبات ربما يرجع إلى سيطرة السمفين الكروبين للمخ وأن السبب وراء ظهور هذه الصعوبات ربما يرجع إلى سيطرة النحط الأيمن في معالجة المعلومات (نصف المخ الأيمن) لديهم ومنها دراسات: شانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، أسرزت ويوليك (2000)، زيرا (Morrison, 1989)، مورسن (1989)، لطقمي عبد الباسط (2000)، زيرا (اواحد (2005)، ماركمان ((Cox, 2001))، في حين أن الأساليب والأنشطة التعليمية وطرق التدريس وكوكس (Cox, 2007)، في حين أن الأساليب والأنشطة التعليمية وطرق التدريس المستخدمة في المدارس الحالية تعتمد على النمط الأيسر في معالجة المعلومات (نصف المغ الأيسر) عا يجعل القصل الدراسي العادي مكان قشل وإحباط بالنسبة للمستعلم

الذي يسيطر على أداءه وظائف نصف من المنع دون الآخر في معالجة المعلومات ومــن هنا تنشأ لديه صعوبات التعلم.

وعلى الرغم من التخصص الوظيفي لكل من نصفي المغ الكرويين، فإن تلك الوظائف ليست قاصرة على نصف كروى واحد بالمغ دون الآخر، وأن كل منهما ليس بالفرورة أن يعمل بصورة مستقلة حيث يمكن للفرد أن يستفيد من وظائف النمط المتكامل في معالجة المعلومات التي يقوم بها كل نصف. ومن هنا يصبح التكامل بين وظائف النصفين الكرويين والوظيفة الدينامية للمخ كفكرة أكثر قبولاً من فكرة سيطرة أحد نصفى المخ على الآخر.

وبعد العرض السابق فإنه تجدر الإشارة هنا بأن نقول أن سيطرة وظائف أحد نصفي المنح الكرويين على الآخر يعد مؤشراً حقيقياً لوجود صعوبات التعلم لمدى الأفراد، ومن ثم يعتبر محكاً تشخيصياً جديداً يقترحه ويقدمه مؤلف الكتاب للتعرف على الأفراد ذوى صعوبات التعلم في المؤسسات التربوية والتعليمية في البيئة المصرية والعربية. كما تجدر الإشارة هنا أيضاً بأن نقول أن هذا المحلك يمكن تطبيقه وتحقيقه عن طريق استخدام مقايس لأتماط التعلم والتفكير أو مقاييس لأتماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ.

ويتضح من العرض السابق لحكات التعرف على الأفراد ذوي صعوبات التعلم ان عملية التعرف على هؤلاء الأفراد تحتاج إلى تجميع بيانات واسعة المدى عن حالة الفرد قبل تقرير ما إذا كان يعاني فعلاً من صعوبة في التعلم أم لا؟، ومن هنا ينصح عولف الكتاب الباحثين والمهتمين والمستغلين بمجال صعوبات التعلم بأن يتحرروا من غطية وأحادية التشخيبص السائدة والمداخل التشخيصية أحادية البعد وأن يعتمدوا على أكثر من عمك من عمكات التشخيص التي استخدمت في الدراسات والبحوث السابقة ، كما يدعوا المؤلف أيضاً الباحثين والمهتمين والمشتغلين بمجال صعوبات التعلم باستخدام مدخل تشخيص متعدد الأبعاد عند تحديد الأفراد ذوي صعوبات العلم باستخدام مدخل تشخيص متعدد الأبعاد عند تحديد الأفراد ذوي صعوبات التعلم باستخدام مدخل تشخيص متعدد الأبعاد عند تحديد الأفراد ذوي صعوبات المتعلم، وأن يخوضوا في أذكار وإنجاهات جديدة مشل فكرة واتجاه نمط معالجة

المعلومات المسيطر للنصفين الكرويين بالمنخ (السيطرة المخية) السلى اقترحناه في هسذا الكتاب وكان لنا السبق فيه.

وعكن توضيح عكات تحديد وتشخيص الأفراد ذوي صعوبات المتعلم كما يراها المؤلف في الشكل التخطيطي التالي:

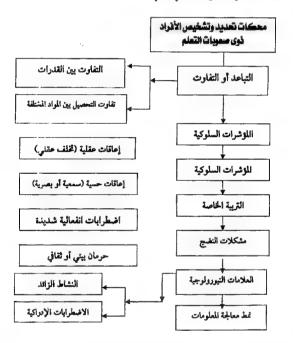

شكل(8) يوضح عكات تحليد وتشخيص الأقراد ذوي صعوبات التعلم كما يرادا المؤلف.

### الأساليب والاستراتيجيات التربوية الستخدمة في علاج صعوبات التعلم:

إن ميدان صعوبات التعلم مليء بالبرامج والأسائيب والاستراتيجيات العلاجية كاتجاه العلاج الكلاسيكي (التغليدي) القائم على مهمات تشبه المحتوى الدراسي الذي يواجه فيه المتعلمين صعوبة في تعلمه ، والذي ينظر إليه المؤلف على أنه نوع من المسكنات التي تعطى للمريض لتسكين آلامه لفترة عددة من الوقت إذا جاز التشبيه. وهناك اتجاه العلاج المعرفي القائم على معالجة المعلومات الذي يركز على علاج المعليات المعرفية الداخلة في اكتساب المعلومات وتخزينها واستعادتها عند الضرورة كما يهتم هذا الاتجاه المعرفي بدراسة الأنماط التي يستخدمها الفرد في معالجة وتجهيز المعلومات وفي عملية التعلم والتفكير. وتتبنى الدراسة الحالية هذا الاتجاه - اتجاه العلاج المعرفي القائم على نموذج المعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمغ - في علاج صعوبات التعلم أو التخفيف من حدتها.

وسوف يتم إلقاء الضوء على أهـم هـذه الأساليب والاستراتيجيات التربويـة العلاجية ، وذلك على النحو التالي:

### (1)استراتيجية التدريب على العمليات التفسية:

يفترض مقترحوا هذا الأسلوب أنه يمكن تحديد العمليات النفسية المتضمنة في موضوعات التعلم ، وحينتذيتم تدريب الأطفال لتحسين العمليات نفسها ، على افتراض أن التدريب على هذه العمليات سيزيد من سعة اكتساب المهارات الأكاديمية ويعتمد على تشخيص وعلاج صعوبات التعلم في هذه الحالة على تحديد وتحليل أوجه القصور لدى المتعلم في مهارة التعلم.

### (2) استراتيجية تحليل المهمة:

تعد استراتيجية تحليل المهمة أداة هامة للقائمين على التربية الخاصة ، ويُقصد بتحليل المهمة هو تقسيم المهارة إلى وحدات أو مهارات ثانوية قابلة للتدريب ، فبعض الباحثين قد وسعوا مفهوم تحليل المهمة لكي يشمل وصف الإجراءات التعليمية المستخدمة للتدريب على المهارة في حين أن آخرين قد قـصروا المـصطلح أو التعريـف على تحليل المحتوى الذي سيُدرس.

وهناك اتجاهات أكثر حداثة للتعامل مع المتعلمين ذري صعوبات التعلم مشل الجمع بين أسلوبي التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة.

### (3) استراتيجية التدريب على العمليات النفسية وتعليل المهمة معاً:

وهذه الاستراتيجية تعتمد على دمج المضاهيم الأساسية للأسلوبين السابقين، وتهتم الاستراتيجية يتقييم قدرات الطفل وصعوباته ، والقيام بتحليل المهمة ، ومعرفة المهارة الواجب تنميتها.

ويذكر كالفإنت وكينج (Chalfont & King, 1976) أن هذه الإستراتيجية القائمة على التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة معاً ، لم يتم النظر إلى العمليات النفسية على أنها قدرات عقلية منفصلة يمكن التدريب عليها بشكل منفصل ، وقد نظر إلى العمليات عليها بشكل منفصل ، وقد نظر العمليات العقلية المتعليات المتحابات الشرطية فيما يتعلق بالمهمة كما أن معرفة سلسلة من العمليات العقلية أو السلوكيات المطلوبة لأداء مهمة ما تعتبر محددة وهي بذلك قابلة للقياس والتعديل من خلال عملية التدريب ركيرك وكانفات ، 1988: 93 – 94)

#### (4) استراتيجية تعديل السلوك:

يتركز تعديل السلوك حول تعديل السلوك الظاهر للفرد كما يستخدم هذا الأسلوب بنجاح في حالات تشتت الانتباه والنشاط المفرط ، كما يستخدم كذلك مع حالات صعوبات التعلم ، حيث تستخدم هذه الإستراتيجية لتحسين أداء المتعلمين في الحساب واللغة.

### (5) تفريد التعليم:

 تفريد التعليم لتلميذ أو تلميذين في فصل مدرسي يضم 30 تلميذاً يحكن أن يتحقق بنجاح كبير إذا كان المعلم مستعداً لتخصيص الوقت والطاقة لتطوير مدخل متفرد للتدريس.  يجب أن يكون المعلم علي وعي بصعوبة التعلم عند المتعلم وكيف وأين تظهر هذه الصعوبة .

# عند تطوير الوحدة التدريسية يجب في البداية أن يكون المعلم متأكداً من أن جميع المهارات المتطلبة مسبقاً قد تم تدريسها وإتقائها ، وأن المواد اللازمة للدرس مناسبة، وأن المعينات الإضافية المطلوبة لمسائدة الدرس متوافرة ، وأن نشاطات المتابعة تقمع في نطاق قدرات المتعلم واهتماماته ، وأن الوقت متوافر لتقييم خبرة التدريس والتعلم. 
\* لعل أسهل أشكال تفريد التعليم يتمثل في توفير بضع دقائق في نهاية التدريس الجماعي للتأكد من أن طفلاً معيناً قد فهم ما تم تقديم في الدرس ، إن دقائق معدودة تستخدم لتوضيح مفهوم ما ، أو في مراجعة بعض التعليمات قد تمنع تفاقم صعوبات ويكن تحقيقها في الوقت الذي يواصل فيه بقية أفراد المجموعة الأنشطة التطبيقية للدرس.

### (6) التدريس الدقيق:

التدريس الدقيق يعتبر استراتيجية نافعة ومفيدة في تفريد التدريس ، وأنها ليست أسلوباً منهجياً بقدر ما هي مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها مع أي طريقة للتدريس ، فهو : يوجه إلي تحسين شكل معين من السلوك في الوقت الواحد ، وينصب علي تنمية الإتقان ، وتوفير التعليم الزائد ، وينطوي أسلوب التدريس اللقيق على أربع مكونات رئيسية هي:

- ✓ تحديد السلوك المطلوب تحسينه.
  - ٧ وضع أهداف أو محكات.
- ٧ استخدام المعدل كوحدة قياس.
  - √ توضيح بيان للتقدم اليومي.

### (7) التدريس التشخيصي:

الهدف من التدريس التشخيصي هو تصحيح مشكلة التعلم عند المتعلم من خلال تصميم طرق ومواد من شأنها تجنب القصور أو التعويض عنه ، وهذا النموذج من التدريس يتطلب معرفة بأفضل نظام للتعلم عند المتعلم (سمعي، وبصري، وحركي)، وغط التعلم عند المتعلم (تقطي، وتتبعي).

ولتوفير معالجة فعالة من خلال التدريس التشخيصي من المضروري معرفية ثـلاث عوامل رئيسة هي:

- 1) ما هو الواجب الذي لا يستطيع المتعلم أداؤه؟
- 2) ما هي العملية التي تمنع المتعلم من القدرة على أداء الواجب؟
  - 3) ما هي أفضل طريقة تعلم بالنسبة للتلميذ؟

والإجابة على كل سؤال من الأسئلة الثلاث انسابقة تتطلب تقيماً رسمياً بواسطة أحد الإخصائيين النفسيين مكرّب على استخدام أدوات التشخيص والتقييم، أو تقييم غير رسمي يقوم به المعلم، وربما كان التقييم الذي يحمل فائدة وقيمة عالية هو الذي يجربه المعلم بما يوفر استبصاراً قيماً لمشكلة المتعلم.

- وتوجد ثلاثة مكونات للتدريس التشخيصي هي:
- وضع أهداف تدريسية واضحة ومعرفة الخطوط الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.
- قدرة المعلم علي التقييم المفصل والعميق للفروق الفردية التي تؤثر بوضوح علمي قدرات التعلم عند المتعلم.
- 3) يجب علي المعلم أن ينسق وينظم المنهج طبقاً للخصائص والحاجات والاهتمامات والمبول لكل تلميذ.

### (8) تحليل الواجب:

علي الرغم من أن تحليل الواجب يعتبر احد مكونات نموذج التدريس التشخيصي إلا أن التأكيد فيه يختلف في أن الاهتمام لا يكون بالعملبات بقدر ما هـو اهتمام بالواجب نفسه ، في حين أن المدخل التشخيصي يهتم بكل من القصور الملاحظ في المهارات وضعف العمليات ، فإن تحليل الواجب يركز مباشرة على المهارات المطلوبة لإكمال الواجب.

تحليل الواجب أسلوب يمكن أن يُكتَسب من قِيَـلُ آي معلم ويُطبَق علي آية مشكلة تعليمية بغض النظر عن الطريقة المنهجية ، بالإضافة إلى ذلك لا يتطلب أدوات تشخيصية محددة ، ولا يحتاج إلى تفسيرات للتقارير النفسية المعقدة ، فهو يتطلب معرفة بما يتضمنه الواجب الذي يواجه المتعلم ، وللقيام بذلك بجب أن يكون المعلم واعباً لمطالب المدخلات (كيف يسجل المتعلم استجاباته للواجب) ، وأن يكون ملاحظاً للطريقة التي يتناول بها المتعلم مطالب الواجب.

وباختصار فإن المبادئ التالية تنطبق على كل من الاستراتيجيات التدريسية التالية:

- ✓ تحدید المشکلة.
- √ تخصيص أهداف التدريس.
- ✓ تحديد تهيئ المتعلم بالنظر إلى الحدف.
  - ✓ تدريس المهارات المطلوبة مسبقاً.
- √ توفير التدريس والمواد التعليمية الملائمة.
- √ تكييف الأساليب لمواجهة حاجات المتعلم.
  - ✓ تقييم التدريس في إطار الهدف المعين.
  - (Lerner, 1993)، (فتحى الزيات ، 1998: 587)

### (9) استراتيجية التدريب المباشر للمخ:

تعد الاستراتيجية المباشرة لتدريب المخ من أساليب العلاج المعرفي القائم على معالجة المعلومات المستخدمة في علاج صعوبات التعلم.

ولقد قامت العديد من الدراسات والبحوث السابقة باستخدام أسلوب التدريب المباشر للمخ والذي يعتمد على نموذج النوازن يمعنى تقديم مثيرات لتنشيط نصف المخ غير المسيطر لدى الأطفال ذوى صعوبات التعلم كل حسب نصف المخ المسيطر لديه ، ومن هذه الدراسات: دراسة بيكر وآخرين (Bakker et al, 1990)، جريس (Grace, بحريس (Bakker et al, 1990) (1992)، كابرز (Kappers, 1997)، هويدا غنبه (2002).

ويذكر جادس (Gaddes, 1993: 442) أن هناك بعض الأمثلة التي توضيح كيف أن المعرفة بالمنخ ووظائفه تسهل إبتكار وتصميم خطة علاجية للاستفادة بالجانب الصحي لكلا النصفين الكرويين بالمخ عند الطفل منها: أن بعض الأطفال ذوي الصعوبات الحادة في تعلم حروف الهجاء قد يتعلمونها بسهولة عن طويق الغناء أولاً ثم يتعلمون كيف يكتبونها ثانياً.

وقد يجدث ذلك مع الفرد الذي يسيطر لديه النمط الأيمن في معالجة المعلومات (وظائف نصف المنح الأيمن) أكثر من المنمط الآيسر في معالجة المعلومات (وظائف نصف المنح الأيسر) ويبدو أن هذا الميكانيزم هو نفسه الذي يمكن الأفراد الذين لمديهم تهتهة Congenital stutterers أن يقوموا بغناء الكلمات بطلاقة تامة.

وفي ذلك يذكر أوبرزت وبوليك (Obrzuta & Bolike, 1986: 312) أيضاً أن المدف النهائي لتطوير البرامج العلاجية التي تقوم على أساس نفس عصبي للأفراد ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة هو أولاً فهم العلاقة بين أتماط معالجة المعلومات (وظائف النصفين الكرويين للمخ) والتعلم المدرسي وبعدها نستطيع من خلال معوفة العلاقة بينهما أن نطور برامج علاجية لمؤلاء الأطفال ذوي صعوبات التعلم.

مما تقدم يمكن ملاحظة أن معرفة العلاقة بين أنماط معالجة المعلومات (وظائف نصفي المخ) والسلوك قد ساعدت العديد من الباحثين على تطبيق هذه المعرفة في عاولة للتغلب على بعض صعوبات التعلم لدى الأفراد ذوي صعوبات التعلم.

ويرى مؤلف الكتاب أنه من الأنسب عدم الاقتصار على أسلوب أو استراتيجية واحدة للعلاج وإنما تستخدم أساليب واستراتيجيات متنوعة حسب نوع الصعوبة ودرجة حدتها. الفصل الخامس صعوبات الفهم القرائي لدى المتأخرين دراسياً

# الفصل الخامس صعوبات الفهم القرائى لدى التاخرين دراسياً

#### 3 at 21

تعد مشكلة التآخر الدراسي تمد من أكثر مشكلات التعلم تعقيداً، لتعدد الأسباب والعوامل المؤثرة والمصاحبة، ولقد لفتت أنظار المهتمين بالتربية وعلم النفس، فلا يكاد يخلو منها فصل أو مدرسة أو منزل، الأمر المذى يعكس أثره على جميع المؤتمرات والحافل العلمية والبحثية في مجال التربية وعلم النفس.

وتتجلى أهمية ظاهرة التأخر الدراسى من إرتفاع حجم المتعلمين الذين يظهرون تأخراً دراسياً سواء كان عاماً أو نوعياً. كما تتجلى أهمية هذه الظاهرة أيضاً في الآثار السلبية المترتبة عليها، ومنها الضغوط النفسية التاتجة عن الإحساس بالعجز وعمدم القدرة على المتاحة، وغيرها من المشاعر التي تنعكس في صورة اضطرابات مختلفة.

## مفهوم التـأخر الدراسي:

التاخر الدراسي كما يدل عليه الاصطلاح هو تنني التحصيل عن المتوسط مما قد يترتب عليه بعض السنوات. وقد عرفه علماء النفس كلا منهم على حدة.

والتعريف الشاتع والمتداول بين الدول هو حالة تخلف أو تأخر أو نقص في التحصيل لأسباب عقلية ، أو جسمية ، أو اجتماعية ، أو عقلية بحيث تسخفض نسبة التحصيل دون المستوى العادي المتوسط بأكثر من الحرافين سالبين. وبالطبع قمد نسرى هذا جلياً في الصفوف الدراسية .. وخاصة في المرحلة الابتدائية.

فقد نجد في بعض الفصول الدراسية طالبا أو أكثر يسببون الإزصاج والمتاصب للمعلمين فيبدو عليهم صعوبة التعلم مصاحبا ذلك بطء في الفهم وعدم القدرة على التركيز والخمول وأحيانا تصل بهم إلى ما يسمى بالبلادة ؟ وشرود الـذهن . وريما يكمون الأمر اكبر من اضطراب انفعالي ربما تكون الأسرة أحد أسبابه ومما يـصاحبها من عوامل سلبية تدفع بالمتعلم إلى الإحباط والانظواء.

وبعد ذلك عندما يذهب المتعلم للمدرسة باحثا إلى متنفس آخر يبدأ به حياة جديدة فتققد عملية التربية والتعليم وتكون النتيجة ظهور مشكلة عظيمة تهدر حياتة ومستقبل المتعلم بكافة أبعاد المشكلة وهذا ما نطلق عليه باسم التخليف الدراسي أو التأخر الدراسي Scholagtic Retardation or Educational retardation.

وبلا شك أن التخلف أو بالأحرى التأخر الدراسي مشكلة كبيرة لا يد فما من حل. فهي مشكلة مقدرة الأبعاد ، تارة تكون مشكلة نفسية وتربوية وتارة أخرى تكون مشكلة اجتماعية يهتم بها علماء النفس بالدرجة الأولى ومن ثم المربون والأجماعيون والآباء فتعد مشكلة التأخر الدراسي من المشكلات التي حظيت باهتمام وتفكير الكثير من التربويين وللآباء وللذكات أنفسهم باعتبارهم مصدر أساسي لإعاقة النمو والتقدم للحياة المتجددة.

ولكي تجد الحل لهذه المشكلة لا بد لنه أو لا من معرفة أنواعها وأبعادها سواء اكانت (تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية) وكذنك لا بمد لنما من معرفة أسبابها .. أسباب التأخر الدراسي.

### أسيساب التأخر اللراسي

هناك عدة أسباب للتأخر الدراسي يمكن إجالها فيما يلي:

### 1. الأسباب العقلية و الادراكية:

من الناحية العقلية: فإن معظم المتعلمين فى قصول المدرسة الابتدائية متوسطين في الذكاء ، وعدد قليل منهم فوق المتوسط ، وهم فى مقدمة الفصل دائماً ، وعدد أخر أغبياء متأخرين وتبلغ نسبتهم تقريباً 10٪ من مجموع المتعلمين. أما من النواحي الادراكية : فإننا نجد أن بعض المتعلمين ضعاف في الأبيصار وقد يظل بعضهم بعد معالجة الضعف بالنظارة الطبية ضعيف البصر.

وهناك ارتباط ما بين التأخر الدراسي وضعف الأبصار.

كما أن الضعف في التذكر البصرى يعوق النمو التعليمي، كذلك الضعف السمع..

### 2 الأسباب الجسمية:

إن الضعف الصحي العام وسوء التغذية وضعف الحسم في مقاومة الأمراض يؤدى إلى الفتور الذهني والعجز عن تركيز الانتباء وكثرة التغيب عن المدرسة وهداً يؤثر على التحصيل الدراسي ، فقد يتغيب المتعلم عن عدة دروس عا يؤثر في تحصيله البنائي للمادة الدراسية ويظهر هذا بوضوح في الرضيات لما يميز الرياضيات بأنها مادة تراكمة متكاملة الناء.

#### 3 الأسباب الانفعالية:

هناك عدة عوامل انفعالية تعرقل الأطفال الأصحاء والأذكياء في المدرسة بمما يتفق مع مستواهم ، فالطفل المنطوى القلق يجد صعوبة في صعوبة في مجابهة المواقف والمشكلات الحديدة.

وقد يرجع قلق الأطفال إلى تعرضهم لأنواع من المصراعات الأسرية أو صراعات نفسية بداخلهم ، ومهما يكن من شئ فإن مثل هذا الطفل قد يجد المدرسة بيئة مهددة ، وخاصة إذا اتخذ المعلم موقف المعاقب المتسلط ، ولم يقم بدوره كمواجه للتلميذ ومعين لهم على التغلب على الصعوبات المدرسية ، وقد يجد بعض المتعلمين في دروس الضرب والقسمة مثلا مصادر قلق ، وقد تشنن انتباههم وتنعهم من متابعة ما عليهم من توجيهات ، فيزد تأخرهم ويزيد قلقهم ويدور المتعلمين في دائرة مفرفة. وعلاقة المتملمين بالمعلم امتداد لعلاقته بوالليه ، فإذا كانت هـ أه العلاقـ سيتة فقد تنعكس أيضاً على علاقة بمعلمه ، فيجد المعلم صعوبة فـى اكتساب ثقـ المتعلم وتعاونه.

وقد لا يبلغ بعض المتعلمين مستوى من النضج الانفعالي يلائم التحاقهم بالمدرسة وما يرتبطه من احتماد للأطفال الذين يجدون حماية زائدة وضمانا مبالغا فيــه يعوق نحوهم ويصعب عليهم الحياة المدرسية لأنها تنطلب بذل الجهد والتوافق … إلخ.

### A الأسباب اللغوية:

إن الضعف في أى من الفنون اللغوية : الاستماع والكلام والقراءة والكتابة يؤثر بعضه في الآخر ، وبالتالي يؤثر في جميع المواد الدراسية. فالطفل الـذي لدية صعوبة في الكلام يجد صعوبة في تعلم القراءة لجميع المواد الدراسية.

ومن الممكن أن يكون نقص القدرة في استخدام اللغة في أي مادة من المواد الدراسية راجعا إلى ثلاثة مصادر مختلفة هي:

أ- انخفاض مستوى الذكاء.

ب- عيوب في الكلام.

ج- البيئة اللغوية الفقيرة.

وقد أتضح من البحث العلمية أن هناك ارتباطا واضحا بين العيوب في الكلام والضعف في القراءة لجميع المواد ، وقد تنشأ عيوب الكلام عن اضطرابات في أعضاء النطق والتنفس غير المنتظم والمشكلات الانفعالية وضعف السمع ، ويلزم في همذا الحال أن يفحص المتعلم طبياً ، وأن يعالج كلامة قبل أن يبدأ تعلم القراءة.

كما أن بيئة الطفل تؤثر في نموه اللغوى لسائر المواد ، فقد تحرمـ البيئة المنزلية من النمو اللغوى لأنها لاتزوده بالخبرات اللغوية المنوعة والكافية ، وإذا صدث هـذا فلابد من وضع برنامج لتزويد الطفل بالخبرة الضرورية التي تمكنه من التقدم في فنون اللغة حتى لاتكون من اسباب التأخر الدراسي.

ويمكن كشف هؤلاء الأطفال بمقارنة درجاتهم في اختبارات المذكاء اللفظية واختبارات والأداء المصورة.

وفى مثل المقارنة غالبا ما بجصل المتعلمين على درجات فى الاختبارات اللفظية أقل من درجاتهم فى اختبار الأداء.

## 5 أسباب ترجع إلى المعلم:

من المشكلات المطروحة فى تدريس المقررات بالمرحلة الابتدائية حسب الأطفـال وكرههم لمادة معينة.

فمثلاً هناك اتجاء لدى الكثيرين أن الأطفال لا يجبون الرياضيات ، وأن الكثيرين من الكبار يشعرون بالاغتراب تجاء الرياضيات والتعامل الكمى والتفكير الجرد بصفة عامة ، لذلك فإن أحد الأدوار الرئيسية لمعلم المرحة الابتدائية هو جذب الأطفال نحو الرياضيات وترغيبهم فى دراستها وعدم تنفيرها منها سواء عن طريق الغموض أو إشعارهم بالفشل أو وضعهم فى مواقف يفقدون فيها ثقتهم بأنفسهم عند التعامل مع الرياضيات.

ويتكون الاتجاه نحو الرياضات من الصف الأول الابتدائي من اتجاهـــات المـــتعلـم نحو: المعلـم والمادة نفسها وقيمتها وطريقة تدريسها وســـدى اســـتمناعه بتعلـمهـــا ومــــدى إحساسه بفائدتها وحتى مواعيد الحصة التي تدرس فيها الرياضيات.

#### أنواع التأخر الدراسي:

بالطبع للأغراض التربوية هرف التأخر الدراسي على أساس انخفاض الدرجات التي يحصل عليها المتعلم في الاختبارات الموضوعية التي تقام له ، ولهذا صنف التخلف الدراسي إلى أنواع منها: التخلف الدواسي العام: وهو الذي يكون في جميع المواد الدراسية ويرتبط بالغباء
 حيث يتراوح نسبة الذكاء ما بين (71 - 85).

ب- التخلف الدراسي الحاص: ويكون في مادة أو مواد بعينها فقـط كالحـساب مـثلا
 ويرتب بنقص القدرة.

ج- التخلف الدواسي الدائم: حيث يقل تحصيل المتعلم عن مستوى قدرته على مدى فترة زمينة.

التخلف الدراسي الموقفي: الذي يرتبط بمواقف معينة بحيث يقل تحصيل المتعلم
 عن مستوى قدرته بسبب خبرات سيثة مثل النقل من مدرسة لأخرى أو موت أحمد
 أفراد الأصرة.

هـ -التخلف الدراسي الحقيقي: هو تخلف يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات. و- التخلف الدواسي الظاهري: هو تخلف زائف غير عادي يرجع لأسباب غير عقلية وبالتالي يمكن علاجه.

وبعد معرفتنا لأنواع التأخر الدراسي يمكننا وضع تعريف للتأخر الدراسي ينص على أنه " مصطلح يعني أن عجلة الإنجاز في المواد الدراسية تعاني من وجود بعض المشكلات التي تأخر المتعلم عن مسايرة محطات الانتقال من فرقة دراسية إلى أخرى ، و يحدث التأخر المدراسي نتيجة لوجود أسباب متعددة من بينها وجود صعوبات التعلم أي أن التأخر المدراسي مظهر من مظاهر صعوبات التعلم "

## تشخيص التأخر الدراسي:

إن عملية تشخيص التأخر الدواسي من أهم الخطوات في سبيل تحديد المشكلة والعوامل المؤدية لها وبالتالي تفاعلها. ولهذا ينبغي أن ننظر بمنظار واسع مضيء لكي تتجلى لنا أبعاد المشكلة ومن ثم يتسنى لنا إيجاد الحل السليم لهذه المشكلة.

فالتأخر الدراسي لا بد لنا أن ننظر إليه على اعتباره عرض من الأعـراض لكـي لحاول تشخيص أسبابه حتى نجد العلاج المناسب له. فمشكلة التأخر الدراسي يمكن أن تسببها العديد من العوامل والمؤثرات لذا لا يد لنا من استخدام أسائيب متنوعة للحصول على المعلومات التي تساعد على التشخيص. ومن هنا يظهر التميز بين المتعلم المتخلف دراسياً بسبب عواصل عقلية والمتعلم المتخلف دراسياً بسبب عواصل بيئية أو تربوية يعدد أمراً هاماً في عملية التشخيص.

### علاج التأخر الدراسي:

### أولا: بعض التوصيات الإرشادية:

- التعرف على المتعلمين المتخلفين دراسيا خاصة خلال الثلاث سنوات الأول (من المرحلة الابتدائية حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الصحيحة والعلاج المبكر).
- ب. توفير أدوات التشخيص مثل (اختبارات الـذكاء ، واختبارات التحصيل المقننة وغيرها).
- ج. استقصاء جميع المعلومات الممكنة عن المتعلم المتخلف دراسياً خاصة : (الـذكاء والمستوى العالي للتحصيل وآراء المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء إلى جانب الوالدين).
- د. توفير خدمات التوجيه والإرشاد العلاجي والتربوي والمنهي في المدارس لعلاج المشكلات لهولاء المتعلمين. إضافة إلى الاهتمام بدراسة الحالات الفردية للتلاميذ بحفظ السجلات المجمعة لهم.
- هـ. عرض حالة المتعلم على الطبيب النفسي عند الشك في وجود اضطرابات عـصبية أو إصابات بالجهاز العصبي المركزي ، وغير ذلك من الأسباب العضوية.

ثانياً: العلاج:

أ. عكن حل مشكلة المتعلم المتأخر دراسياً بسبب عوامل ترتبط بنقص الذكاء:

هناك آراء تربوية تؤيد إنشاء فصول دراسية خاصة للمتناخرين دراسيا ، وهنــاك آراء تعارض تماما فتعارض عزفم عن بقيــة المــتعلمين وحجــتهم في ذلــك صــعوبة تكــوين بحموعات متجانسة في أنشطة متعددة.

لللك يفضل البعض عدم عزلهم وإبقاء المتعلم المتأخر دراسياً في الفحسول الدراسية للعاديين مم توجيه العناية لكل طالب حسب قدراته.

ب. يمكن حل مشكلة المتعلم المتأخر دراسياً بسبب عواصل ترتبط بنقص الدافعيه لديهم:

بالطبع من العمليات الصعبة التي يواجهها المرشد (هملية تنمية الدوافع) وخلق النقد في النفس لدى المتعلم المتأخر دراسياً وبالتالي لا بد من وضع حل لهذه المشكلة فعلمى المرشد أن يجاول أن يجعله يدرك ويقدم المكافأة لأي تغير إيجابي فور حدوثه ، كما عليه أن يستخدم أسلوب لعب الأدوار المتمارضة في التعامل مع المتعلم ذو الدوافع المنفضة.

ج. يمكن حل مشكلة التعلم التأخر دراسياً بسبب عوامل نفسية:

وفي هذا المجال يؤكد المؤلف على أن التركيز على تغيير مفهوم المذات لمدى المتعلمين المتأخرين دراسيا عمثل أهمية خاصة في الشاخر دراسياً يمثل أهمية خاصة في صلاج التأخر الدراسي.

وعلى هذا يمكن رفع مستوى الأداء في التحصيل الدراسي عن طريق تعديل واستخدام مفهوم الذات الإيجابي للطالب المتأخر دراسياً ويتطلب ذلك تعديل البيئة وتطبيقها في الحقل المدرسي بحيث يمتد هذا التغيير إلى البرامج والمناهج الدراسية المخافة.

### رعاية التعلمين التأخرين دراسياً:

يعد المتعلمين ثروة وطنية وكنزاً لا ينضب في مجتمعنا، بـل وعـاملاً مـن عوامـل نهضته في جميع الجالات، حيث بهم وبسواعدهم يتم استثمار وتطوير الأنواع الأخـرى من الثروات، لذلك لابد من الاحتمام بهم والسعى للرقي بمستواهم التعليمي.

## وللارتقاء بهذه الثروة ينصح المؤلف بضرورة إتباع الخطوات التالية:

- حصر المتعلمين المتأخرين دراسياً من واقع نتائج الاختبارات وتسجيلهم في سجل
   خاص لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أولاً بأول.
- التعرف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى التأخر الدراسي مشل عدم تنظيم
   الوقت وعدم حل الواجبات أو ضعف المتابعة المنزلية.
- متابعة مذكرة الواجبات اليومية (في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة) وهو من أهـم السجلات المرافقة للطالب التي تسجل نشاطه اليومي، وتعمل على ربط البيت بالمدرسة.
- تنظيم وقت المتعلم خارج المدرسة وإرشاده إلى طرق الاستذكار الجبد وفق جدول منظم.
- توجيه نشرات للمعلمين عن كيفية رعاية الفروق الفردية بين المتعلمين وأهميتها في التعرف على المتعلمين المتأخرين دراسباً وقيامهم بمعالجة مشكلات المتعلمين داخل الصف الدراسي.
  - دور الأخصائي النفسي المدرسي في رعاية الطلاب المتأخرين دراسياً:
- يمكن للاخصائ النفسي المدرسي اتخاذ الخطوات التالية لرحاية الطلاب المتأخرين دراسياً:
- حصر الطلاب المتأخرين دراسياً من واقع نتائج الاختبارات وتسجيلهم في مسجل خاص لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أولاً بأول.

- 4. التعرف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى التأخر الدراسي مشل عدم تنظيم الوقت وعدم حل الواجبات أو ضعف المتابعة المنزلية أو كبره الطالب للمادة أو وجود ظروف تمنعه من الدراسة أو لأسباب تتعلق بالمعلم أو المنهج الدراسي وغير ذلك من الأسباب.
- متابعة سجل المعلومات الشامل حيث يعتبر مرآة تعكس واقع الطالب الذي يعيشه اسريا واجتماعيا وصحياً ودراسياً وسلوكياً.
- متابعة كراسة الواجبات اليومية (في المرحلتين الابتدائية والإعدادية) وهو من أهم السجلات المرافقة للطالب التي تسجل نشاطه اليومي، وتعمل على ربط البيست بالمدرسة.
- حصر نتائج الاختبارات الشهوية والنهائية وتعزيزها بالمعلومات الإحسائية والرسوم البيانية ودراستها مع إدارة المدرسة والمعلمين حيث يمكن تقديم الحدمات الإرشادية اللازمة للطلاب في ضوئها.
- تنظيم اجتماع مع الطلاب المتأخرين دراسياً وعقد لقاءات مع مدرسي المواد اللين تأخروا فيها لمناقشة أسباب التأخر وإرشادهم إلى انطرق المثلى لتحسين مستواهم الدراسي وذلك بعد النتائج الشهرية والنهائية.
- تنظيم مجاميع التقوية وفقاً لللائحة المنظمة لذلك ، وإمكانية تشجيع المعلمين على
   المشاركة في هذه المجامع واختيار الوقت الملائم لتنفيذها.
- تنظيم وقت الطالب خارج المدرسة وارشاده إلى طرق الاستذكار الجيمد وفق جدول منظم بالتنسيق مع ولى أمره إذا أمكن ذلك.
- 11. إشراك الطلاب في مسابقات خاصة بالموضوعات الدراسية تتناسب مع مستواهم التحصيلي لغرض تشجيعهم على الاستذكار والمراجعة من خلال الاستعداد لهذه المسابقات.
- تشجيع الطلاب الذين ابدوا تحسناً في مشاركتهم وفاعليتهم والنهائية وواجباتهم الدراسية، أو تحسنهم في نشائج اختباراتهم الشهرية والنهائية وذلك بمنحهسم

- شهادات تحسين مستوى أو الإشادة بهم بين زملائهم أو في الإذاعة المدرسية وذلك بهدف استمرارهم في هذا التحسن تصاعلياً.
- 13. توجيه نشرات للمعلمين عن كيفية رعاية الفروق الفردية بين الطلاب واهميتها في التعرف على الطلاب المتاخرين دراسياً وقيامهم بمعالجة مشكلات الطلاب داخل الصف الدراسي ويمكن حمل نشرات عن الشدريس الجيسد واستعمال الوسائل المعينة وأساليب رعاية الطلاب دراسياً وسلوكياً ويمكن مناقشة هذه الأمور التربوية من خلال اجتماعات المدرسة.
- 14. إقامة الندوات والمحاضرات وإعداد النشرات واللوحات والصحف الحائطية والتي تحث على الاجتهاد والمشابرة واستغلال أوقات الفراغ بما يعود على الطالب بالفائدة ويمكن مشاركة إدارة المدرسة ومعلميها وبعض أولياء أمور الطلاب المهتمين بمجال التربية والتعليم ويمكن تتفيذها أثناء الدوام الدراسي وفي المساء.
- 15. الاستفادة من الاجتماعات الدورية الإرشادية مثل اجتماع الجمعية العمومية ومجالس الآباء والمعلمين واللقاءات التربوية المفتوحة والمناسبات المدرسية المتعددة في حث وتشجيع اولياء الأمور على متابعة أبناتهم وحثهم على المذاكرة المستمرة وحل الواجبات والاستعانة بهم في معرفة أسباب التأخر الدراسي ومعالجته والمساعدة في تحسن مستويات أبنائهم ويبان أهمية زياراتهم المتكررة للمدرسة للاطمئنان على مستوى تح
- 16. تقديم خدمات الرعاية الفردية لهم. وفتح دراسة حالة لمن يجتاج إلى متابعة دقيقة منهم والاستعانة بالوحدة الإرشادية لتشخيص أسباب التأخر الدراسي النفسية.

## رعاية الطلاب الراسيين والباقين للإعادة:

إن لرعاية الطلاب الباقين للإعادة ومتكوري الوسوب أهمية كبيرة في إيجاد التوافق الدراسي المطلوب لهم ويمكن للأخصائ النفسى المدرسى تنفيل الحطوات التالية:

- 1- دراسة نتائج العمام الدراسي السابق وحصر الطلاب الباقين للإعادة، والتعرف على الطلاب متكرري الرسوب من حيث عدد سنوات الإعادة والمسواد التي يتكرر رسوبهم فيها وتسجيلهم في سجل الرعاية الجماعية والفردية للأخصائى النفسى المدرسي لغرض المتابعة والرعاية.
- 2- عمل جلسات الإرشاد الجمعي في بداية العام الدراسي الجديد مع هؤلاء الطلاب وتوجيههم بأهمية الاستعداد الدراسي المبكر، ومعالجة أوضاعهم الدراسية في المواد التي يتكرر رسوبهم فيها ومتابعتها منذ بداية ألعام الدراسي.
- 3- استدعاء أولياء أمورهم لتذكيرهم بأهمية رعاية أبنائهم المعيدين ومتابعة تحسيلهم الدراسي منذ بداية العام الدراسي وأهمية زيارة مدارسهم بشكل مستمر.
- 4- أهمية مناقشة أوضاعهم مع معلميهم وذلك لتبايعتهم دراسياً والتركيز عليهم
   داخل الصف الدراسي منذ بدء الفصل الدراسي الأول وإبلاغ الأخصائي النفسى
   المدرسي أولاً بأول عما يطرأ على سلوكهم الدراسي.
- 5- حاجة الطلاب الضعاف دراسياً من هؤلاء المعيدين إلى الالتحاق بالمراكز أو الالتحاق بأي برنامج تربوي يعالج أوضاعهم المدرسية بما يؤدي إلى تحسين مستوياتهم الدراسية إلى الأنضل.
- 6- متابعة مدى تطورهم الدراسي من خلال سجل الرعاية الفردية وتشجيع الطلاب الذين أظهروا استجابات إيجابية والأخذ بأيدي البقية ليصبحوا في مستوى زملائهم.

الفصل السادس صعوبات الفهم القرائي التعلم الإنساني



# الفصل السادس صعوبات الفهم القرائى التعلم الإنسائى

#### القسلمة:

إن من أهم الصفات المميزة للسلوك الإنساني هي القدرة على التكيف تبعاً للظروف الحياتية المتغيرة وأن ما نتعلمه يرجع إلى طبيعة البئة التي نعيش فيها وتعتمد اعتماداً كبيراً على ما يكون قد تعلمناه من الآخرين.

والتعلم عملية أساسية وضرورية للبقاء التاجع للأفراد في المجتمع، وهي عملية معقدة تكاد تستغرق حياة الفرد بأكملها، فنحن نتعلم من المهد إلى اللحد أنواعاً محتلفة من الأنشطة والخبرات، وليس فقط خلال سنوات المراحل التعليمية، فبعد النهاء الدراسة يتعلم الفرد تلقائياً من أقرانه ومن زملاء المهنة أو الدراسة ومن الآخرين عموماً ومن وسائل الإعلام بشتى صورها بالملاحظة والاستطلاع والحاكاة وبالتلقين أو التقليد، ويعلم الصغار والكيار بعضهم البعض.

وإذا أردنا أن نفهم طبيعة التعلم يجب أن نوضح مقلماً أن المقصود بالتعلم فى علم النفس ليس هو الاستذكار أو تحصيل اللروس فى الملارسة أو الجامعة فقط، وإنما التعلم أوسع وأشمل من ذلك بكثير، حيث يضم كل ما يكتسبه الإنسان من عادات وأشكال سلوكية جديدة لم تكن موجودة عنده من قبل. وهنا نؤكد على أن الفرد لا يقتصر على تعلم السلوك السوى ولكن قد يتعلم السلوك غير السوى والاخلاق غير الحميدة أيضاً، أليست هى أيضاً سلوك مكتسب من البيئة التى يعيش فيها الفرد ومسن ثم قد يكون التعلم سبباً لوقى الفرد وتقدمه، أو سبباً فى ناخره وإلمحاطه وهذا يتطلب ضرورة الإهتلاء بالتربية لتهذيب التعلم وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

ويظل الإنسان دائماً طزوال حياته في عملية تعلم مستمر واكتساب متواصل للسلوك الجديد وغتلف العادات والخبرات الجديدة التي تتشأ من وجوده في مجتمعة فى مختلف الميادين العلمية والاجتماعية والأخلاقية،. ومن ثم يكون للتعلم أهميته فى تطوير حياة الإنسان وتهذيب سلوكه.

ولقد أمضى علماء النفس ردحاً طويلاً من الزمن وهم يدرسون التعلم. فكشفوا عن مفهومه وشروطه، ومبادئه ، والعوامل المؤثره فيه، والاستراتيجيات التى تُفعّله، ودور المنح فى عملية التعلم، وكيف يتعلم المنخ ، وكيف تتكامل وظائف النصفين الكرويين للمنخ فى إحداث عملية التعلم فى نظام فريد مذهل ... إلنح، وعليه فسوف يتناول مؤلف الكتاب موضوع التعلم بشىء من التفصيل وذلك فى السطور القادمة.

### مفهسوم التعلسم:

يُعد التعلم أحد المفاهيم الأساسية في بجال علم النفس، و بالرغم من ذلك فإنسه ليس من السهل وضع تعريف محدد لمفهوم التعلم، وذلك لأنه لا يمكننا ملاحظة عملية التعلم ذائها بشكل مباشر، و لا يمكن اعتبارهما وحدة منفصلة أو دراستها بشكل منعزل،فالتعلم يعتبر عمليات افتراضية يستدل عليها من ملاحظة السلوك.

ولفد اقترح علماء النفس العديد من التعريفات لمفهوم التعلم، غير انه لا يمكننــا الاعتماد على تعريف واحد.

فيعرف التعلم عموماً، بكونه عملية تغيير ،شبه دائم في سلوك الفرد. ولا يمكن ملاحظته مباشرة، ولكن يستدل عليه من أداء الفرد ، وينشأ نتيجة الممارسة.

و قد يتفق علماء النفس عموما، على أن التغيرات السلوكية الثابتة نسبيا تندرج تحت التغيرات المتعلمة، وهذا يعني أن التغيرات المؤقتة في الـسلوك لا يمكـن اعتبارهـا دليلا على حدوث التعلم.

ويشير هذا التعريف أن التعلم تغيير في الحصيلة السلوكية أكثر منا هنو تغيير في السلوك. و قد اكتشف المختصين في علم النفس أن السلوك لا يعتبر مؤشرا للمتعلم، وان غياب السلوك ليس دليلا على عدم التعلم.

و يرى ويتيج (1980) ضرورة استبعاد التغيرات الناتجة عن الحتبرة والعماليات الطويلة المدى كالتي تحدث تتبحة النمو الجسمي أو التقدم في السن أو التعب أو المرض. بينما ترى النظرية التربوية التعلم بمفهوم التفكير الذي يتطلب استعمال معوفة سابقة واستراتيجيات خاصة لفهم الأفكار في نص ما، وفهم عناصر المسألة باعتبارها كلية واحدة.

وتفترض هذه النظرية أن المدارس تحدث أثر في التعلم . أن عدم التحصيل المتعلمين بحكن تعديله من خلال توفير خبرات تدريسية ملائمة ، وتعليمهم كيفية مراقبة أدائهم وسيطرة عليه.

أما كلمة النعلم في القاموس الفرنسي لاغوس ، تعني الدراسة واكتساب معارف. ويأخذ التعلم صفة ارتباط المثير بالاستجابة نتيجة للتعزيـز الايجـابي بمفهـوم السلوكيين، و تغيير في البنيات العقلية بمفهوم المعرفيين. ويعتبر عالم البيولوجيا المتعلم بمثابة الكيفية التي تتطور بها شبكة الأعصاب في المخ.

و يرى جونز (1988) أن هناك ستة فرضيات عن التعلم مستندة إلى نتائج البحث التربوي، وأن هذه الفرضيات تشكل المفهوم الجديد للتعلم، و لها أثر حاسم في الكيفية التي ينفذ بها الندريس ويمثل الشكل التالى الفرضيات الست المذكورة.

قالتعلم الموجه بالهدف يعني أن المتعلم الماهر ببذل قصارى جهده لبلوغ هـدفين يتمثلان في فهم معنى المهمات التي بين يديه وضبط تعلمه، بالاظافة لذلك فقـد يـضع المعلم النموذجي في سياق تعليمه عددا من الأهداف الخاصة بالمهمة.

ويعتقد الباحثون في مجال التربية أن المعلومات المخزنة في الذاكرة عل شكل بنى معرفية تسمى مخططات، ويمثل المخطط الواحد جملة ما يعرف المتعلم عن الموضوع ،وهي شديدة الترابط و ذات صفات حيوية، تتبح للمتعلم أن يقوم بأنواع مختلفة من النشاط المعرفي الذي يتطلب الكثير من التفكير والتخطيط مثل الاستدلال والتقييم. ويعتبر تنظيم المعرفة عبارة عن تركيب الأفكار و المعلومات في بنى منظمة وموحدة. وخلاصة القول أن التعلم لا يحدث مرة واحدة وإنما يحدث على شكل دفعات في مراحل متلاحقة، تبدأ بمرحلة التحضير وذلك بتنشيط معرفته السابقة، شم مرحلة المعالجة المباشرة المضبوطة التي تتميز بتقييم المعرفة الجديدة ودمجها وفق المعرفة السابقة. وأخيرا مرحلة التعزيز والتوسع ضمن عملية الإدراك الكلي للمعنى وإدماجه في المخزون المعرفى السابق. والقيام باجاد الروابط بين المعرفتين والتأكد منها.

إن التعلم يتأثر بالعوامل النمائية للمتعلم عما يـؤدي إلى فـوارق متباينـة البنـى المعرفية بين المتعلمين. ويشير جونز وآخرين (1988) أن الطلبة المـتخلفين في التحـصيل يحتاجون إلى فرص متنوعة للتدريب على المهارات و تطبيقها في ظروف مختلفـة، علـى أن يكون ذلك مصحوباً بتغذية راجعة تصحيحية و بتعليم مثير الإسـتراتجيات مـا وراء المعرفة.

#### شروط التمليم:

## توجد مجموعة من الشروط يجب توافرها حتى يحدث التعلم وهي:

- وجود مشكلة تعترض طريق الفرد ينبغى عليه حلها.
  - 2. وجود دافع للتعلم: مثل الدوافع الاجتماعية.
- وجود مستوى النضج سواء (الحسي؛ الحركي؛ والجسمي) ووجود مستوى القدرة سواء (البصرية أو الحركية ... إلخ) الملائم لملتعلم.
  - الممارسة والتدريب.
    - الخبرة.

## أنسواع التعسلم:

اعترف علماء النفس بوجود أتماط مختلفة للتعلم وهمي التعلم البسيط الذي يتميز بالاعتباد حيث يتوقف المتعلم عن الانتباء للمثيرات البيئية الثابتة دوماً كالمساعة المتي تدق في إحدى الغرف. والاشتراط يشير إلى اكتساب سلوكيات بوجود مشيرات بيئيـة محددة و نميز نوعين من الاشتراط وهما الاشتراط الكلاسيكي والاشتراط الإجرائي الذي سوف يتم الحديث عنهما لاحقاً والى جانب ذلك هنـاك الـتعلم المعـرفي ،حـيـث يقوم المتعلم بالتفكير بشكل غتلف حول العلاقات بين السلوك والحوادث البيتية.

## وفيما يلى سوف يعرض مؤلف الكتاب لأنواع التعلم وذلك على النحو التالى:

- التعلم اللفظي: وهو أحد أنواع التعلم الذي يهدف إلى تنمية قـدرة المتعلم على
   استبعاب بعض المعلومات والحقائق واسترجاعها في أي وقت.
- 2- التعلم الحركي: ويهدف إلى تنعية قدرة الفرد على استخدام عضلاته مما يـودى إلى توافق عضلى من نوع جديد كنموذج للاستجابة المطلوبة لموقف من المواقف مشل ركوب الدراجة.
- 3- التعلم الإدراكي: وهو يهدف إلى إعادة نظيم المثيرات الحسية فى نحاذج إدراكية
   جديدة.
- 4- تعلم الاتجاهات: وهو أحد أنواع التعلم الذي يتضمن بعض النواحي المعرفية والانفعالية، وهي تعتبر كمحرك لسلوك الفرد، ويمكن اكتساب الفرد لاتجاهات عديدة عن طريق التقمص.
- 5- تعلم أسلوب حل المشكلات: وهو التعلم الذي يستطيع الفرد من خلاله التغلب
   على ما يصادفه من مشكلات أثناء تفاعله مع بينته.

#### نظريات التعلم:

نظراً لأهمية نظريات التعلم وتعدد الاتجاهات النفسية التي تتسب إليها، فسوف نعرض أهم النظريات شيوعا في الفكر النفسي ألا وهي نظرية السعلم بالمحاولة الخطأ لثورندايك ونظرية الاشتراط الإجرائي لسكينر ونظرية التعلم بالملاحظة لباندورا التي تنسب إلى نظرية أو منحنى المتعلم الاجتماعي ونظريتي الجشطلت والنظرية البنائية التي تنسب إلى المنحنى المعرفي.

### أولاً: النظريات السلوكية:

## 1- النظرية الارتباطية أو التعلم بالمحاولة والخطأ لثورندايك:

ولد ثورندايك في ويلميز بيرج بولاية ماساشوستسفي 1874/8/31 ، وبدأ تأثير أيحاثه على موضوع التعلم في الظهور منذ مطلع القرن العشرين .و ظهرت أبحاث ثورندايك في نظرية التعلم في حام 1913-1914 عندما نشر كتابه " علم النفس التربوي " الذي يتألف من ثلاث أجزاء وحدد فيه قانون التدريب وقانون الأثر وهي المبدئ التي وضعها في ضوء أبحاثه التجريبية والإحصائية. أما طريقته في البحث فكانت تقوم على المشاهدة وحل المشكلات وذلك على النحو التالى:

- 1- وضم العضوية في موقف حل المشكلة.
  - 2- ترتيب توجهات الإنسان أو الحيوان.
- 3- اختيار الاستجابة الصحيحة من بين عدة خيارات.
  - 4- مراقبة سلوك الإنسان أو الحيوان.
  - 5- تسجيل هذا السلوك في صورة كمية.

وقد كان ثورندايك من أوائل علماء النفس الذين حاولوا تفسير التعلم بحدوث ارتباطات بين المثيرات والاستجابات، ويرى أن أكثر التعلم تميزا عند الإنسان والحيوان على حد السواء هو التعلم بالمحاولة والخطأ، (ندواني، 1985، 319).

فالتعلم عند ثورندايك هو تغير آلي في السلوك يتجه تدريجيا إلى الابتعاد عن المحاولات الناجحة التي تودي إلى إزالة حالات الخاطئة أي نسبة التكرار أعلى للمحاولات الناجحة التي تودي إلى إزالة حالة التوتر والوصول إلى حالة الإشباع. فعلم النفس عند ثورندايك هو دراسة السلوك دراسة علمية والتعلم هو تغير في السلوك (مايان راغرين،1987/68).

وقد عرفت نظرية ثورندايك، التي ظلت مسيطرة لعدة عقود من القـرن الماضــي على الممارسات التربوية في الولايات الأمريكية المتحدة باسم الترابطية، لأنه اعتقد أن التعلم عملية تشكيل ارتباطات بين المثيرات واستجاباتها. وقد طور ثورندايك، نظريته من خلال أبحاث طويلة، التي قام بها على أثر المكافأة في سلوك الحيوانات المختلفة .

وإحدى ابرز تجاربه كانت على القطة التي توضع في قفص له باب يمكن فتحه إذا سحبت القطة الحيط المدلى داخل القفص. وكانت مهمة القطة الحروج من القفص للحصول على الطعام (المكافأة) الموجود خارج القفص. وقــد كــرر ثورنــدايك هـــده التجربة عدة مرات ،فوجد أن الوقت الذي تستغرقه القطة يتناقص تــدريجيا إلا أن أصبحت تسحب الخيط فور دخولها القفص. وفسر ثورندايك عملية التعلم كالتالي:

بعد تمكن القطة من فتح الباب كوفتت بطبق سمك فقويت الرابطـة بـين المــثير والاستجابة وأهـم مبادئ النعلـم التي توصل إليها هـي قانون الأثر.

لم يكتفي ثورندايك بوصف التعلم ،بل حاول تفسيره بارتباطات مباشرة بين المثيرات و الاستجابات، تتحكم في قوتها أو ضعفها قوانين رئيسية وأخرى ثانوية، بل هي قوانين تفسيرية (نشراتي1985). و تسمى هذه الروابط بقوانين التعلم.

## القوانسين الرئيسية:

### 1- قانون الأثر:

عندما تكون الرابطة بين المثير والاستجابة مصحوبة بحالة ارتياح فإنها تقوى، أما إذا كانت مصحوبة مجالة ضيق أو انزعاج فإنها تنضعف (تورندايك، 1913: 71) ويسرى ثورندايك العمل الرئيسي في تفسير عملية التعلم هو المكافأة، ويعتقد أن العقاب لا يضعف الروابط (الدواري،183-80).

### 2- قانون التدريب (التكرار):

إن تكرار الرابطـة بـين المـثير والاسـتجابة يـؤدي إلى تثبيـت الرابطـة وتقويتهـا وبالتالى يصبح التعلم أكثر رصوخـا. يرى ثورندايك أن لهذا القانون شقين هـما:

قانون الاستعمال: الذي يشير أن لارتباطات تقوى بفعل التكرار والممارسة
 قانون الاهمال: الرابطة تضعف بفعل الترك وعدم الممارسة.

- 3- قاتون الاستعداد: يصف الأسس الفسيولوجية لقانون الأثر ، فهو يحدد ميل المتعلم إلى الشعداد إلى الشعداد الشعداد وهي:
  - ✓ تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل، وتعمل، فعملها يربح الكائن الحي.
  - ٧ تكون الوحدة العصبية مستعدة ولا تعمل، فان عدم عملها يزعج الكائن الحي.
- ✓ تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل، وتجبر للعمل فان عملها يـزعج الكائن
   الحر. أما القوائين الثانوية فهي:

#### أ. قانون الانتماء:

في هذا القانون، الرابطة تقوى بين المشير والاستجابة الصحيحة كلما كانت الاستجابة أكثر انتماء إلى الموقف، فذا تجد الفرد عيل إلى رد التحية بانحناء الرأس أكثر ما يكون ميله إلى الاستجابة بالكلام. وهذا تكون إثابة المطشان بالماء أقوى من إثابته بالنقود. ويعتبر قانون الانتماء من أهم القوانين التي أضافها ثورندايك لنموذجه و هذا القانون يجمل عموذجه أثرب إلى النموذج المعرفي.

#### ب. قانون الاستقطاب:

تسير الارتباطات في الاتجاه الذي كانت قد تكونت فيه بطريقة أيسر مـن سـيرها في الاتجاه المعاكس، فإذا تعلم الفـرد قائمة مفـردات عربية انجليزية فـان الاسـتجابة للكلمة العربية بما يقابلها بالانجليزية يكون أكثر سهولة من الاستجابة العكسية.

### ج. قانون انتشار الأثو:

وضع ثورندايك هذا القانون بعد صام 1933، حيث يسرى أن أثر الإثابة لا يقتصر على الربط فقط، وإنما يمتد إلى الروابط المجاورة التي تتكون قبل إثابة الرابطة وبعد إثابتها. وعلى سبيل المثال فإذا عزز المعلم أثناء التعليم كلمة في ما بين الكلمات ، فإن التعزيز يتنقل إلى الكلمة السابقة واللاحقة في السلسلة أي أن الثواب يؤثر أيضا في الارتباطات المجاورة للدرتباط المثاب.

#### د. قانون التعرف:

يسهل على المتعلم ربط وضع مثيري معين باستجابة معينة إذا تمكن المتعلم من التعرف على الوضع وتميزه نتيجة مروره بخبراته السابقة. ويرى ثورندايك انه إذا كانت عناصر الموقف اكثر عما لو كانت العناصر الموقف اكثر عما لو كانت العناصر غير معروفة، فمثلا يسهل على المتعلم حل مسألة حسابية إذا تعرف المتعلم على الأرقام والرموز المستعملة فيها.

#### هـ. قانون الاستجابة الماثلة:

يكون تصرف المتعلم إزاء وضع جديد مشابها لتصرفه مع الوضع القديم وهـذا يعنى انه استفاد من خبراته السابقة.

#### و. قانون قوة العناصر وسيادتها:

تتجه استجابة المتعلم للعناصر السائدة في الموقف أكثر مما تتوجمه إلى العناصر الطارئة غير السائدة.

#### خصائص التعلم بللحاولة والخطأ:

- يستخدم عند الأطفال الصغار الذين لم تنم عندهم القدرة على التفكير الاستدلالي
   و الاستقرائي وقد يستعمله الكبار في حالات الانفعال.
- يستعمل التعلم بالمحاولة والخطأ لانعـدام عمـل الخـبرة والمهـارة في حـل المشكلات
   المعددة.
- عكن لهذا التعلم أن يكون أساس اكتساب بعض العادات و المهارات الحركية
   وتكوينها مثل السباحة و ركوب الدراجة.

### المضامين والتطبيقات التربوية لنظرية ثورننايك

- محمد الروابط بين المثيرات و الاستجابات التي تنطلب التكوين أو التقويـة أو الإضعاف.
  - تحديد الظروف التي تؤدي إلى الرضى أو الضيق عند التلاميذ .
    - ٧ استخدام الرضا أو الضيق للتحكم في سلوك التلاميذ.
- برى ثورندايك على المعلم والمتعلم تحديد خصائص الأداء الجيد حتى يمكن تحديد تشخيص الأخطاء، كي لا تتكرر ويصعب تعديلها فيما بعد، لأن الممارسة تقوي الروابط الخاطئة كما تقوي الروابط الصحيحة.

ويرى ثورندايك أن قانون الأثر الأهم في عملية التعلم ،بحيث كان ناقدا للكثير من الممارسات التربوية السائدة، خاصة العقاب، وطالب بـان تكـون غـرف الـصف مصدر سعادة وتهيئة للبواعث المدرسية ،كما حدد الدور الايجابي للمتعلم المنبعث من موقف التعلم حيث أن حاجاته ورضاته هي التي تحدد استجاباته.

مهمة المعلم، هي استثارة رغبة التلميذ في الاستجابة والاندفاع في المحاولة والحنطأ وذلك بالالتزام بالنصائح التالية:

- أن يؤخذ في عين الاعتبار الموقف التعليمي الذي يوجد فيه التلميذ.
  - أن يعطى التلميذ فرصة بذل الجهد في التعلم وذلك بالمحاولة.
- تجنب تكوين الروابط الضعيفة وتقوية الارتباط بين الاستجابة والموقف.
  - ربط مواقف التعلم بمواقف مشابهة لحياة التلميذ اليومية.
    - التركيز على الأداء والمارسة وليس على الإلقاء.
- الاهتمام بالتدرج في عملية التعلم من السهل إلى الصعب من الوحدات البسيطة إلى الوحدات المقدة.
- عدم إغفال أثر الجزاء تتحقيق السرعة في التعلم و الفاعلية والمحافظة على الدافعية.
   ويرى إدوارد تولمان في أهمية نظرية المحاولة والخطأ: " إن حلم المنفس المتعلم،
   كان ومازال في الأساس مسألة اتفاق مع ما جاء به ثورندايك أو اعتلاف وعاولة

إدخال التحسين عليه في أجزاء ثانوية ، ويبدو أتنا جميعا في أمريكا سواء أكنا علماء نفس الجشطلت أو الفعل المنعكس الشرطي أو الجشطالتيون الجدد، قمد اتخملنا من ثورندايك بطريقة ظاهرة أو خفية نقطة بداية لنا ، ولكن العالم الذي بذل جهدا كبيرا لتطوير الأفكار التي قدمها ثورندايك والاستفادة منها في مجال التطبيس العملمي هـ و العالم الأميركي الشهير سكينر ".

## 2- نظرية الإشتراط الإجرائي (نظرية سكينر):

ولد بورس فريدريك سكيتر عام 1904 في بلدة ساسك ويهانا في الشمال الشرقي من ولاية بنسلفانيا. وقد كان والده وليام آثر سكيتر عاميا ذا طموحات سياسية، يعمل لدى إحدى شركات السكك الحديدية. أما والدته جرس مادي سكيتر فهي امرأة ذكية وجيلة وتتبنى فلسفة ثابتة في الحياة لا تحيد عنها. لم يستخدم والد سكيتر العقاب البدني في تنشئته، غير أنهما لم يترددا في استخدام أساليب انحرى لتعلميه الأنماط السلوكية الجيدة.

ويبدو أن حياة سكينر المبكرة كانت تزخر بالشعور بالأمن والاستقرار. ويسشر سكينر إن حياته المدرسية كانت ممتعة عاطا دوما بالكتب التي شغف والده بقراءتها . والتحق سكينر بكلية هاملتون، حيث تخصص في الأدب الإنجليزي، ودرس مواد شملت اللغات الرومانسية، وأسلوب الخطاب ، وعلم الأحياء والأجنة والتشريح والرياضيات. وبعد أن قشلت عاولات سكينر في أن يصبح كاتبا ، فاهتم بهيدان علم النفس وذلك بجامعة هارفارد في خريف 1928.

واثناء إقامته بالجامعة لمدة 5سنوات تحصل على منحة التجريب على الحيوان وتأثر منهجه في لبحث بمنهج بافلوف. وكان شعاره تحكم في البيئة تتحكم في السلوك. وفي عام 1936 ، حصل سكينر على وظيفة مدرس في جامعة مينيسوتا وظل فيها حتى عام1945، وظهر أول عمل ضخم لمه (سلوك الكائنات) عام 1938، وكمان وصفا مفصلا لبحوثه حول الفئران، وفي صيف عام 1945 كتب روايته الشهيرة (والدان تو)، ولكنهما لم تنشر إلا عام 1948. وتولى منصب رئيس قسم علم النفس في جامعة أنديانا، ورخم كثرة المسؤوليات الإدارية إلا أنه واصل الأبجاث على الحمـام وفي عـام 1947، أصبح عضوا في قسم علم النفس بجامعة هارفارد.

ينتمي سكيتر إلى مدرسة ثورندايك فهمو ارتباطي مثله يهمتم بالتعزيز كعامل أساسي في عملية التعلم. و سكيتر احد علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الأمراض السلوكية من خلال دراسة السلوك نفسه.

### أنواع السلوك في نظرية الإشاراط الإجرائي:

### عيز سكيتر بين توحين من السلوك وهما:

- 1. السلوك الاستجابة: وهثل لاستجابات ذات طابع انعكاسي فطري مثل إغماض العينين عند التعرض لمنبه قوي أو المشي الآلي و منعكس المص عند المولود حديداً.
- 2. السلوك الإجرائي: يتم هذا السلوك من الإجراءات المنبعثة من العضوية على نحو تلقائي دون أن تكون مقيدة بمثيرات معينة ، وتقاس قوة الاشتراط الإجرائي بمعدل الاستجابة بعدد تكرارها وليس بقوة المثير(شواتي1985). يعرف السلوك الإجرائي باثره على البيئة، وليس بواسطة مثيرات قبلية مثال على ذلك قيادة السيارة ركوب الدراجة المثي على الأقدام بهدف الوصول إلى المكان ما. ويميز سكينر ثلاثة أنواع من المثيرات التي تتحكم في السلوك الإجرائي وهي:
- المثير المعزز ويقصد به كل أنواع المثيرات الإيجابية التي تصاحب السلوك الإجرائي
   كالمعززات اللفظية والمادية والاجتماعية والرمزية.
- √ المثير العقابي ويقصد به كل أنواع العقاب، مثل العقاب اللفظي والاجتماعي أو
   الجسدى، التي تلى حدوث السلوك الإجرائي، وتعمل على إضعافه.
- لشير الحيادي: ويقصد به المثيرات التي تؤدي إلى إضعاف السلوك الإجرائي أو
   ثقويته.

#### تجارب سکینر:

استخدم سكينر صندوقا أطلق عليه اسمه وهو عبارة عن صندوقاً بداخله رافعة يمكن الضغط عليه ويوجد أيضا بداخل الصندوق وعاء للطعام، حيث وضع فيه سكينر فأرا جاتما ، مما جعل الفأر يقوم بسلوك استكشافي وكان الضغط على الرافعة أحدى الاستجابات. وكان سكينر يعزز هذا السلوك بتقديم الطعام له. إن تزويد الفأر بالطعام يسمى بالتعزيز العرضي، لأن استجابة الضغط على الرافعة صدرت بالمصادفة، وليس كوسيلة للحصول على الطعام، وهي الاستجابة التي تحيز التعلم الإجرائي. وقد توصل سكينر إلى الاشتراط الإجرائي عن طريق التعزيز.

### جداول التعزيز عند سكينر،

عندما يتعلم الفرد سلوك جديداً يتم تعزيزه مباشرة ويسمى هذا الإجراء بالتعزيز المستمر. أما إذا رصل المتعلم إلى مرحلة الإتقان، يستحسن تقديم التعزيز من فسترة لأخرى ويسمى هذا الإجراء بالتعزيز المتقطع. وهناك أربع أنماط أساسية للتعزيز المتقطع اثنان منه يعتمد على مقدار الوقت الذي يمر بين المعززات وتسمي جداول التعزيز الزمني، أما النوعان الآخران فيعتمدان على عدد الاستجابات المقدمة بين المعززات و تسمى بجداول النسبة.

### تصنيف للعززرات:

### نميز أكثر من طريقة في تصنيف المعززات ومنها:

1- المعززات الأولية: وتتمثل في المثيرات التي تنودي إلى تقوية السلوك دون خبرة مابقة ودون تعلم وتسمى أيضا بالمعززات غير الشرطية أو المعززات الطبيعية غير المتعلمة و منها الطعام والشراب والدفء.

- 2- المعزرات الثانوية: وهي التي تكسب خاصية التعزيز من خلال اقترانها بالمعززات
   الأولية، والتي تسمى بالمعززات الشرطية أو المتعلمة.
- 3- المعززات الطبيعية: وهي التوابع ذات العلاقة المنطقية بالسلوك ومن الأمثلة على
   ذلك ابتسامة المعلم للمتعلم.
- 4- المعززات الصناعية: وهي إعطاء المعلم نقاطاً للمتعلم يمكن استبداها فيما بعد بأشياء يجيها المتعلم كالعلامات مثلاً.
- 5- التعزيز الموجب: هو إضافة مثير معين بعد السلوك مباشرة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث نفس السلوك في المواقف المماثلة ومنها المديح وتكريم الفاتزين وزيادة الراتب ونقبيا, الوالد لطفله.
- 6- التعزيز السالب: وهو التخفيف من العقوبة المفروضة على الفرد نتيجة للقيام بسلوك مرغوب فيه، إلغاء إنـ فار وجـ للطالب لتقـصيره في الـدروس ، نتيجة لسلوك لاجتهاد الذي أظهره فيما بعد. وتعتبر المعززات السالبة مثيرات تزيد من احتمال ظهور الاستجابة بعد زوالها.

#### العقاب عند سكينر.

يعتقد سكيتر أن العقاب يمكن أن يكون عاملا مهما في تعديل السلوك. يؤكد أن هناك نوعين من العقاب الموجب والسالب، و يعمل العقاب الموجب على تقديم مثير غير عبب أو مؤلم إلى الموقف يعمل على إزالة آداء الاستجابة غير المرغوب فيها. ويشير العقاب السائب إلى حذف مثير عبب من الموقف أو إزالته للعمل على التوقف عن أداء الاستجابة غير المرغوب فيها. مثال: منع الطفل من الحصول على الحلوى في حالة الاستمرار في سلوك غير المرغوب فيه. نزع اللعبة عند عدم استجابة الطفل المال.

#### تشكيل السلوك:

تتم إجراءات تشكيل السلوك على عملية تحديد الهـدف الـسلوكي المرغـوب فيه، وتجزئته إلى سلسلة من الحطوات المتنابعة التي تقترب تـدريجيا مـن بلـوغ الهـدف. ويتم تعزيز كل خطوة على حدة بالترتيب المؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. ولا يحدث الانتقال إلى خطوة تالية إلا إذا أتقنت العضوية أداء الخطوة السابقة لها، ويستمر هدا النوع من التقريب المتنالي إلى أن يتمكن من تحقيق السلوك المطلوب. والسلوك الإجرائي هو سلوك معزز، يعتبر والخطوة الأولى في التشجيع ظهور السلوك المحدد، وهو انتظار السلوك المرفوب فيه، ثم إتباعه بتعزيز.

#### تعديل السلوك:

يتم تعديل السلوك وفق المادئ التالية:

- 1. السلوك تحكمه نتائجه.
- 2. التركيز على السلوك القابل للملاحظة المباشرة.
- 3. التعامل مع السلوك على أنه هو المشكلة وليس كمجرد عرض لها.
- السلوك غير المقبول تحكمه القوانين نفسها التي تحكم السلوك المقبول.
- السلوك الإنساني ليس عشواتيا بـل يخـضع لقـوانين تعـديل الـسلوك و منهجيـة تجريبـة، يكـز أن تأخذ الأشكال التالية:
  - √ زيادة احتمال ظهور سلوك مرغوب فيه
  - √ تقليل احتمالات ظهور سلوك غير مرغوب فيه
  - ✓ إظهار نمط سلوكي ما، في المكان والزمان المناسبين
    - ٧ تشكيل سلوك جديد.

### التعلم المرميح:

يعتبر سكينر أول مبتكر للتعليم المبرمج. ففي صام1954،حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية نقصا في عدد المعلمين، اقترح سكينر التعلم المبرمج بشاء على ما توصل إليه من نتائج الاشتراط الإجرائي ويعتبر التعليم المبرمج أسلوب التعليم الذائي ، إذ يعطي المتعلم فرص تعليم نفسه، حيث يقوم البرنامج بدور الموجه غو تحقيق أهداف معينة.

كما أن مفهوم التعليم المبرمج من أكثر التطبيقات التربوية أهمية لمبادئ الاشتراط الإجرائي والذي يقوم على الاستفادة من مبادئ التعلم الإجرائي ومن مزايا التعليم المرمج ما يلي:

- ✓ يسهم في حل بعض المشكلات التربوية مثل تزايد عدد التلاميذ و مشكلة الفروق الفردية، ونقص عدد المعلمين.
  - ✓ يركز على المتعلم باعتباره محور العملية التربوية مع تنبيه الدافعية.
    - ✓ بضمن تغذية راجعة فورية.
    - √ التعزيز المستمر لمهودات المتعلم.
    - ✓ ليس هناك وجود لثيرات منفرة التي قد يحدثها بعض المعلمين.

## المضامين والتطبيقات التربوية لنظرية الإشتراط الإجرائي:

## اقترح سكينر الخطوط التربوية العريضة للمعلمين وهي:

- 1- استخدام التعزيز الإيجابي بقدر الإمكان.
- 2- ضبط المثيرات المنفرة في غرفة الصف وتقليلها، حتى لا ينزداد استخدام أسلوب
   العقاب أو التعزيز السالب.
- 3- ضرورة تقديم التغذية الراجعة، سواء كانت في صورة تعزيز موجب أو سالب أو
   عقاب فور صدور سلوك المتعلم.
- 4- الحرص على تسلسل الخطوات للاستجابات التي يجريها المتعلم وتتابعها، وتقديم
   التغذية الواجعة في كل ما يتعلمه المتعلم.

وقد استفاد من مبادئ الاشتراط الإجرائي العلاج النفسي السلوكي في تقويم المشكلات السلوكية غير السوية أو بعض العادات غير المرضوب فيها ، كما أضاف سكينر تحذيرات للمعلمين خاصة بالممارسة الصفية و التي قد تقترن بسلوكياتهم أو بالمادة الدراسية منها:

- √ السخرية من استجابات المتعلم وتقديم التعليقات المؤلمة لذاتهم.
  - استخدام الأساليب العقابية المختلفة.

- ✓ الوظائف البيتية الاظافية الكثيرة والصعبة.
  - ٧ إرهاق نفسية الطلبة بالأعمال الإجارية.
    - ✓ إلزام المتعلم بنشاط لا يرغب فيه.
- ✓ إلزام المتعلم بالجلوس بصمت طول مدة الدرس.

# ثانياً: النظريات المعرفية:

### 1- نظرية الجشطلت أو التعلم بالاستيصار:

يعتبر ماكس فرتيمر (1880-1943) مؤسس النظرية القشطلتية وانظم إليه ولفنج كوهلر (1887-1967). وكيرت كوفكا (1886-1941) وقد نشرا أبجاث النظرية أكثر من فرتيمر ثم ارتبط بهم كيرت ليفن (1891-1947) وأسس نظرية الجال. ولقد ولدت هذه النظرية في ألمانيا وقدمت إلى الولايات المتحدة في العشرينات على يد كوفكا وكوهلر وفي 1925 ظهرت النسخة الانجليزية للتقرير الذي يضم تجربة كوهلر المشهورة عن حل المشكلات عند الشمبانزي ، وأول المنشورات كان مقال تحت عنوان الإدراك مقدمة للنظرية الجشتلطية.

ولقد شاعت نظرية ثورندايك وذاع صيتها في الثلث الأول من القرن العشرين، وظهر كتاب كوفكا (نموا لعقل) عام 1924، واحتوى على نقد تفصيلي للتعلم بالمحاولة والحطأ وقد أيد بما أجراه كوهلر من تجارب على القردة. و أبرز كوهلر دور الاستبصار في التعلم أعتبره بديلا للتعلم بالمحاولة والخطأ، وبين كيف أن القردة تستطيع أن تحصل على الثواب دون أن تمر بمحاولات وأخطاء وتثبيت المحاولات الناجحة والتخلص من المحاولات الخاطئة.

كما ظهرت سيكولوجية الجشطلت في ألمانيا في نفس الوقت الذي ظهرت فيه المدرسة السلوكية في أمريكا. إن كلمة الجشطلت معناها صيغة أو شكل، وترجع هذه التسمية إلى دراسة هذه المدرسة المدركات الحسية حيث بينت أن حقيقة الإدراك تكمن في الشكل والبناء العام، وليس في العناصر والأجزاء. و ثارت هذه المدرسة على نظام علم النفس و خاصة على المدرسة الارتباطية وفكرة الارتباط، و قالست بـأن الخـبرة تأتي في صورة مركبة فما الداعي لتحليلها إلي ارتباط. ولا يمكن رد السلوك إلى مثير واستجابة، فالسلوك الكلي هو السلوك الهادف المذي يجققه الفرد بتفاعله مع البيئة.

### الأسس التجريبية للنظرية:

خابت مدرسة الجشطلت على ثورندايك، أن الأقفاص التي كنان يستخدمها في تجاربه لا تسمع للحيوان بإظهار قدرته على التعلم، لأن المزاليج والأزرار و غيرها من المفاتح الأقفاص غباة و لا يكن للحيوان معالجتها إلا عن طريق الصدفة، وهو يلتمس الخروج من مازقه، في حين أن الاختبار المناسب لقياس القدرة على التعلم عبب أن تكون عناصره واضحة أمام العضوية، فان كانت لمه القدرة على الملاحظة وإدراك العلاقات تسنى له حل المشكلات. وغيزت أبحاث كوهلر بنوعين من التجارب ما بين عامي (1913 1913) وهما تجارب مشكلات الصندوق وتجارب مشكلات العدد.

# العوامل المؤثرة في الاستبصار:

لقد ميز القشطلت عوامل مؤثرة على التعلم يواسطة الاستبصار وهي:

## مستوى النضج الجسمي:

إن النضج الجسمي هو الذي يحدد إمكانية قيام المتعلم بنشاط ما للوصول إلى الهدف.

### 2. مستوى النضح العقلى:

نختلف مستويات الإدراك باختلاف تطور نمو المعرفي، ما هو أكثر نمــوا وخــبرة يكــون أكثر قدرة على تنظيم وإدراك علاقات مجاله.

### 3. تنظيم الجال:

قصد بتنظيم المجال هو احتواته على كل العناصر اللازمة لحل المشكلة مـثلا في تجـارب القشطلت وجود العصا (الوسيلة) والهدف (المـوز) والجـوع (الـدافع) وافتقــار الجحـال لإحدى العناصر يعرقل تحقق التعلم.

#### 4. الخبرة:

ويقصد بها الألفة بعناصر الموقف أو المجال بحيث تدخل في مجال المكتسبات السابقة ممــا يجعل المتعلم ينظم ويربط أجزاء المجال بعلاقات أكثر سهولة.

### المفاهيم الأساسية في نظرية التعلم بالأستبصار (الجشطلت):

1- البئية (التنظيم): وتعني بنية خاصة متأصلة بالكل أو النمط بحيث تميزه صن ضيره من الأنماط الأخرى وتمجمل منه شيئاً منظم ذا معنى أو وظيفة خاصة. وتحدد البنية وفقاً للعلاقات القائمة بين الأجزاء الترابطية للقشطلت (الكل)، وعليه فان البنية تتغير بتغير العلاقات، حتى لو بقيت أجزاء الكل على ما كانت عليه.

2- إعادة التنظيم: وهـو استبعاد التفاصيل الـتي تـودي إلى إعاقـة إدراك العلاقـات
 الجوهرية في الموقف.

3- المعنى: وهو ما يترتب من إجراء العلاقات القائمة بين أجزاء الكل.

4- الاستبصار: وهو الفهسم الكامل للبنية الجشطلت (الكل) من خلال إدراك العلاقات القائمة بين أجزاته وإعادة تنظيمها بحيث يمكن الاستدلال عن المعنى ويتشكل ذلك في لحظة واحدة وليس بصورة متدرجة.

#### فروض نظرية الجشطلت.

- التعلم يعتمد على الإدراك الحسي أي أن كل المدركات المخزنة في المذاكرة يمتم
   التعرف عليها وإدخالها إلى الذاكرة بواسطة الحواس.
- التعلم هو إعادة تنظيم المعارف حيث يعتمد التعلم على فهم العلاقات التي تشكل المشكلة أو الموقف التعليمي وذلك بإعادة تنظميها لدلالة على معناها.
  - 3) التعلم هو التعرف الكامل على العلاقات الداخلية
- 4) لا يمكن اعتبار التعلم مجرد ارتباط بين عناصر لم تكن مترابطة و إنما هـ و الإدراك الكامل للعلاقات الداخلية للشيء المراد تعلمه، وجوهر التعلم هو التعـرف علـى القوانين الداخلية التي تحكم موضوع التعلم.

- 5) يتعلق التعلم بالحصول على العلاقة بين الاستعمال الصحيح للوسيلة و بين تحقيق الهدف أو النتائج المترتبة عن هذا الاستعمال.
- 6) الاستهصار يجنبنا الأخطاء الغبية و إن فهم واستتناج العلاقات المنطقية بمين
   عناصر المشكلة يؤدي حتما إلى تجنب الخطاء.
- إن الفهم يؤدي إلى عملية تحويل المعارف من موقف إلى آخر أي تطبيقها في مجال تعلمى مشابه للموقف الأول.
- التعلم الحقيقي لا ينطفئ (لا يتعرض للنسيان) إن التعلم اللذي يتم عن طويق الاستبصار يصبح جزءا من الذاكرة طويلة المدى، بالتالي تكون نسبة تعرضه للنسيان ضعيفة.
- 9) لا يحتاج التعلم عن طريق الاستيصار إلى مكافأة بل كثيرا ما تكون نشائج المتعلم الناجع شعور بالارتياح و الابتهاج الناتج عن القدرة على إدراك المعنى فيمشل هذا النشاط خبرة سارة في حد ذاتها، فهذا الشعور يترك نفس الأثمر الدني تتركه المكافأة في التعلم السلوكي . إذا التعلم بالاستيصار هو مكافأة في احد ذاته.
- (10) التشابه يلعب دورا حاسمًا في الذاكرة فإذا كانت النظريات السلوكية تعتمد على الاقتران والتكرار والتعزيز في تثبيت التعلم ، فان النظرية القشطلتية تعتمد على قانون التشابه في العلاقات المخزنة في الذاكرة والتي يتم استدعاءها أثناء التعرض لتعلم جديد.

## قوانين التعلم في نظرية التعلم بالاستبصان

إن التعلم هو عملية إدراك أو تعرف على الأحداث باستخدام الحـواس، حيث يتم تفسيرها وتمثيلها وتذكرها عند الحاجة إليها. وقد اعتبرت القوانين التي تفسر عملية الإدراك قوانين لتفسير التعلم، ومنها:

قاتون التنظيم: يتم إدراك الأشياء إذا تم تنظيمها وترتيبها في أشكال وقوائم، بدلا
 من بقائها متناثرة.

- مبدأ الشكل والأرضية: يعتبر هذا القانون أساس عملية الإدراك ، إذ ينقسم الجال الإدراكي إلى الشكل وهو الجزء السائد الموحد المركز للانتباه. و الأرضية والخلفية المتناسقة المتشر عليها الشكل في البيئة.
- قانون التشابه: وهي العناصر المتماثلة المتجمعة معا و يحدث ذلك نتيجة التفاصل فيما بينها.
- 4- قاتون التقارب: إن العناصر تميل إلى تكوين مجموعات إدراكية تبعا لتموضعها في المكان.
- 5- قاتون الانغلاق: تميل المساحات المغلقة إلى تكوين وحدات معرفية بشكل أيسر من المساحات الفتوحة ويسعى المتعلم إلى غلق الأشكال غير المتكاملة للوصول إلى حالة الاستقراد الإدراكي.
- 6- مبدأ التشارك في الاتجاه: (أو الاستمرار) أي غيل إلي إدراك مجموعة الأشياء التي تسير في نفس الاتجاه على أنها استمرار لشيء ما ، في حين يتم إدراك الأشياء التي لا تشترك معها بالاتجاه على أنها خارج نطاق هذا الاستمرار. وهكذا فإن الأشياء التي تشترك في الاتجاه تدرك على أنها تتمي إلى نفس الجموعة.
- 7- مهدأ البساطة: يشير هذا المبدأ إلى الطبيعة التبسيطية التي يمتاز بهاو النظام الإدراكي الإنساني. اعتماداً على هذا المبدأ، فإننا نسعى إلى إدراك المجال على أنه كمل منظم يشمل على أشكال منتظمة ويسيطة فهو يعكس الميل إلى تكوين ما يسمى بالكمل الجيد الذي يمتاز بالانسجام والانتظام والانساق.
- 8- الذاكرة و نظرية الآثر: لا يختلف مفهوم الذاكرة عند القشطلت عن ما همو عند أرسطو حيث يرى أن الانطباع الحسي المدرك يتقاطع مع الأثر الذاكري المخزن، فالنظرية القشطلتية ترى أن الانطباعات الحسية تخزن في الذاكرة على نحو مماشل، أي بنفس الصيغة و الشكل التي تواجد عليها الأثر المذاكري، ويختزن بمنفس الآليات العصبية.

فعملية التذكر أو الاسترجاع هي بمثابة إعادة تنشيط لأثـر ذاكـري معـين، مـن خلال استخدم نفس النشاط العصبي المستخدم في عماليات الإدراك الأولية لهذا الأثر، ويعود سبب النسيان إلى عاملين هـما:

- صعوبة تنشيط الأثر أثناء عملية التذكر.
- اضمحلال الأثر بسب التداخل مع الآثار الذاكرية الأخرى.

تؤكد نظرية القشطلت الطبيعة الدينامكية للذاكرة، حيث ترى أن النظام الإدراكي نشيط وفعال يعمل بصورة دائمة، في تنظيم مكونات الذاكرة، في ضوء المستجدات الناجة من فعل التفاعلات المستمرة والمتكررة مع الخبرات الحسية البيئية. فالكثير من أثار الذاكرة يتم دمجها مع آثار أخرى أو تتداخل مع غيرها و قدد يؤدي ذالك رعا إلى صعوبة في عملية التذكر.

### المضامين والتطبيقات التربوية لنظرية الجشطلت:

## يمكن أن نستفيد من فكرة التعلم بالاستبصار في عدة نواحي، نذكر منها ما يلي:

- تعليم القراءة والكتابة للأطفال الصغار، حيث يفضل إتباع الطريقة الكلية بدلا
   من الطريقة الجزئية، أي البدء بالكلمات ثم الأصوات والحروف.
- تستخدم النظرية الكلية في تقديم خطوات عرض موضوع ما لتسهيل فهم الوحدة الكلية للموضوع.
- تستخدم الطريقة الكلية في التعبير الفني تجد الكل يسبق الجدزء، والإدراك الكلمي
   يؤثر في تكوين الصورة الجمالية للشيء، فالرسم يعتمد على رسم الهيكل شم
   توضيح التفاصيل والأجزاء بالتدريج.
- يعتمد التفكير في حل المشكلات باستخدام النظرية الكلية عن طريق حصر الجمال
   الكلي للمشكلة ويساعد هذا في فهم العلاقات التي توصل إلى الحل.

### تقويم نظرية التعلم بالاستبصان

يتفق علماء النفس غير أتباع القشطلت، أن هذه المدرسة قـد أسهمت مساهمة جديرة في فهمنا للإدراك الحسي آلا أنهم يرون أن هـذا الإسهام مـا هـو إلا تحسين لحقائق معروفة ، وليس أساسها كشفا جديدا، فالتميز بـين الـشكل والأرضية لـيس أساسه فكرة مبتكرة، إلا أنه يمكن القول أن علماء القشطلت قد درسوا العلاقة بـين الشكل والأرضية ووضحوا القوانين التي تحكم هذه العلاقة توضيحا تفصيلياً.

وعلى أية حال فإن نظرية الاستبصار كان لها أثر عظيم على التربية ، فلم يعد المعلمون يهتمون كثيرا بالتكرار والتدريب البسيط ، مما أدى بالمعلمين إلى تكثيف جهودهم في الوصول إلى انتقال أثر التعلم إلى المواقف الجديدة المتنوعة. إن مبادئ النربية القشطلتية لعبت دورا رئيسيا في السياسات التربوية وعمارساتها في السنوات الأخيرة. فالرياضيات الحديثة وغيرها من البرامج التعليمة التي طورت ما بين الخسينات والستينات، والتي تم تطبيقها في الولايات المتحدة كانت في معظمها مبنية على التعلم القائم على الاكتشاف.

## 2- نظرية الثعلم الاجتماعي أو التعلم بالملاحظة لباندورا:

تركز هذه النظرية على أهمية التفاعل الاجتماعي و المعاير الإجتماعية و السياق الظروف الإجتماعية في حدوث التعلم، ويعني ذلك أن التعلم لا يـتـم في فـراغ بــل في عميط اجتماعى.

وقد أثبت للكثير من النماس أن الأنماط السلوكية و الإجتماعية وغيرهما يستم اكتسابها من خلال المحاكاة والتعلّم بالملاحظة، وكما قال أرسطو أن التقليمد يـزرع في الإنسان منذ الطفولة، وأحد الاختلافات بين الناس و الحيوانات الأخرى يتمثل في أنه أكثر الكانتات الحية محاكاة، ومن خلال المحاكاة يتعلم أول دروسه.

 المحاكاة) كما اشترك مع ريتشارد ولترز وهو أول طالب يشرف عليه باندورا في دراسة الدكتورة، في نشر كتاب يحمل اسم (التعلم الاجتماعي وتطور الشخصية)، وقد أصبح هذان العملان سبب البحث حول موضوع المحاكاة خلال العقد التالي.

ولقد اهتم باندورا وولترز بالتميز بين اكتساب استجابات المحاكاة وأدائها ، دون أن يتم تحديد وتحليل الآليات اللازمة للتعليم بالملاحظة (التعلم). ولقد أوضع باندورا أن عمليقي التعثيل الخيالية وللقضية ضروريتان كي يتم التعلم بالملاحظة. كما أكد على أن هذا النوع من التفاعل التحديد المشترك. ويمكن شرح ذلك بكون العوامل الشخصية والعوامل البيئية غير الاجتماعية تتفاعل فيما بينها، حيث يصبح كل عامل عددا للآخر. ويرى باندورا أن القوة في السلوك التفاعلي، تتميز بالنسبية حيث يكسن أن تتغير تبعا لتغير العوامل البيئية. كما مجدد باندورا السلوك الاجتماعي بكونه عميل دوما إلى التعميم والى الثبات لمدة زمنية غير محدودة، و يمكن أن ندرج المشال التالي للمدوانية في موقف معين، سوف عميل دوما لل العدوانية في الكثير من المواقف المشابهة.

## مفهوم التعلم باللاحظة.

يفترض هذا النموذج من التعلم أن الإنسان كائن اجتماعي يتاثر باتجاهات الآخرين ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكهم، أي يستطيع أن يتعلم منهم نماذج سلوكية عن طريق الملاحظة والتقليد. ويشير التعلم بالملاحظة إلى إمكانية التأثر بالثواب والمقاب على نحو بدلي أو غير مباشر وقد أفاد باندورا في إحدى دراسته على رياض الأطفال بتقسيم التلاميذ إلى خمس مجموعات كما يلى:

- قام أفراد المجموعة الأولى بملاحظة رجل يعتدي جسديا ولفظيا على دمية كبيرة بحجم إنسان، مصنوعة من المطاط، و مملوءة بالهواء.
  - وقام أفراد المجموعة الثانية بمشاهدة الأحداث نفسها مصورة في فلم سينمائي.

- وقام أفراد الجموعة الثالثة بمشاهدة المشاهد العدوانية السابقة نفسها، في فيلم
   كرتون.
  - أما أطفال المجموعة الرابعة فلم تعرض لهذه المشاهد، فكانت المجموعة الضابطة.
- أما المجموعة الخامسة فشاهدت شخص يعتبر مثالا للنوع المغلوب المسالم ضير العدوائي.

بعد الانتهاء من عرض هذه النماذج، تم وضع كل طفل في وضع مشابه للنموذج الملاحظ. وقام الملاحظون بتسجيل سلوك هؤلاء الأطفال من عبر الزجاج وتم استخراج معدل الاستجابات العدوانية كما هو موضح بالجدول التالى:

جدول (4) توزيع معدل الاستجابات العدوانية

| الجموعة<br>الخامسة | الجموعة<br>الرابعة | المجموعة<br>الثالثة | الجموعة<br>الثاتية | الجموعة<br>الأولى | الجموعات   |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 42                 | 52                 | 198                 | 92                 | 183               | معـــــدل  |
|                    |                    |                     |                    |                   | الاستجابات |
|                    |                    |                     |                    |                   | العدوانية  |

1- ومن خلال هدا الجدول يتضح لنا من نتائج هذه الدراسة. أن متوسط الاستجابات العدوانية للمجموعات الشلاث الأولى التي تعرضت إلى نحاذج عدوانية، يقوق كثيرا متوسط استجابات الجموعة الرابعة الضابطة، التي لم تتعرض لشاهدة النماذج كما تبين نتائج الجموعة الخامسة التي تعرضت لنموذج مسالم غير عدواني آقل من متوسط استجابات الجموعة الرابعة. ويقترح باندورا ثلاثة أشار للتعلم بالملاحظة وهي:

- 2- تعلم سلوكيات جديدة: إن التمثيلات الصورية والرمزية المتوفرة عبر الصحافة والكتب و السينما والتلفزيون والأساطير والحكاية الشعبية ، تشكل مصادر مهمة للنماذج، وتقوم بوظيفة النموذج الحي، حيث يقوم المتعلم بتقليدها بعد ملاحظتها والتأثر بها.
- 3- الكف والتحرير: قد يؤدي ملاحظة بعض السلوكيات التي تميزت بالعقباب إلى تجنب آدانها. إن معاقبة المعلم الأحد تلاميذه على مرأى من الآخرين، فينقبل الثر العقاب إلى هؤلاء التلاميذ بجيث يمتنصون عن أداء السلوك المذي كمان سببا في عقاب زميلهم. وقد يلجأ البعض الآخر إلى تحرير الاستجابات المكفوفة أو المقيدة، وخاصة عندما لا يواجه النموذج عواقب سيئة أو غير سارة.
- 4- التسهيل: تختلف عملية تسهيل السلوك عن عملية تحويره. فالتسهيل بتناول الاستجابات المتعلمة غير المكفوفة والمقيدة والتي يندر حدوثها بسب النسيان, و الترك. أما تحرير السلوك، فيتناول الاستجابات المكفوفة التي ترفضها البيئة أو تنظر إليها على أنها سلوك سلى.

#### فروض التعلم بالنموذج أو اللاحظة:

تستند الفرضيات الخاصة لشرح التعلم بالنموذج إلى:

- 1- الكثير من التعلم الإنساني معرفي: يتميز تعلم الإنسان بالنصور أو المعرفة ، وتتضمن هذه الموقة النظم اللغوية والصور اللهنية والرموز الموسيقية والعددية، وتصبح المعرفة عمل رئيسي في بجبلات وظيفية مثل الإدراك وحبل المشكلات والدافعية.
- 2- تتاج الاستجابات مصدر التعلم الإنساني: يـؤدي حـدوث الاسـتجابة إلى نتيجة ايجابية أو سلبية و عابدة ، فهي قمارس تأثيرها على رصـيد الـسلوك و تأخـذ هـذه التأثرات ثلاث أبعاد كما يوضحها الجدول التالى:

جدول (5) أبعاد الثاثيرات لمختلف لاستجابات وخصائصها.

| خصائص الأبعاد الثلاثة                 | أبعاد التأثيرات لمختلف الاستجابات |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| تكوين الفرضيات حول أي سلوك            | المعلومات                         |
| نتائجه ناجحة، تستخدم هذه الفرضيات     |                                   |
| كدليل للعمل المستقبلي القائم على      |                                   |
| الاحتمالات للاستجابة يمختلف أنـواع    |                                   |
| السلوك.                               |                                   |
| المعلومات المكتسبة من خالال الخبرة،   | الدانعية                          |
| تصبح باعثا للسلوك في الوقت الحاضر     |                                   |
| رغم عدم حضور شروط الباعث في           |                                   |
| البيئة                                |                                   |
| زيادة التكرار الاستجابة السابقة يـؤدي | التعزيز                           |
| إلى تدعيم الاستجابة                   |                                   |

- 3- التعلم عن طريق الملاحظة مصدر ثاني للتعلم: يكتسب الإنسان الكثير من السلوكيات عن طريق مواقبة ما يفعل الناس والذي يحدث عندما يفعلون ذلك، مثل اكتساب اللغة والعادات الثقافية والاتجاهات والانفعالات.
- 4- تتأثر حملية الانتباه بالتموذج والملاحظة وظروف الباحث: يتأثر الانتباه بالسن والجنس و المستويات الاقتصادية إلى جانب الجاذبية المتبادلة والقموة الاجتماعية التي يتم إدراكها.
- 5- الترميز والإعادة يساهدان عملية الاحتفاظ بعدد من استراغيات الإعادة والتدوين الرمزي اللفظي والتصوري، وهو اللذي يفسرا لسرعة في الاكتساب والاحتفاظ الطويل المدى.
- 6- حملية الاستخراج الحركي تتضمن صوراً حقلية وأفكار لتوجيه الأداء الظاهر:
   تعمل الصور العقلية والأفكار المكتسبة كمثيرات داخلية شبيهة بالمثيرات الخارجية

- التي يقدمها التموذج، حيث يتم اختيار الاستجابات على أساسها وتنظيمها على الستوى المعرفي.
- 7- تتأثر الدفعية بالتعزيز الخارجي والبديل واللباتي: يعتمد اكتساب السلوك على توفر البواعث الضرورية لـذلك، المتمثلة في أنـواع التعزيـز المقدمة من طـرف النموذج الملاحظ. فيودي ذلك إلى كبت السلوك أواعاداته.
- 8- تنتقل معلومات الاستجابة في التعلم بالملاحظة من خملال التوضيح المادي أو الصور: تعتبر المهارات اللفظية المكتسبة من الولدين أكثر الطرق في نقل المعلومات عن الاستجابات المراد نمذجتها، كما يعتبر التمثيل بالصور لسلوك النموذج مصدر آخر لاكتساب المعلومات من خلال وسائل الإعلام كالتلفاز و جهاز الكمبيوتر والسنما.
- 9- التعرض للنموذج قد يؤدي إلى آثار مختلفة: أكد باندورا ، أن ملاحظة النصوذج
   بيؤدي إلى كف السلوك أو تحريره أو تعلم سلوكيات جديدة .

#### 10- التعلم بالملاحظة مصدر لتعلم المبادئ والقواعد الاجتماعية:

يكننا التعلم بالملاحظة من اكتساب القواعد والمبادئ الاجتماعية، وذلك من خلال ملاحظة النموذج وتقليده وفقا للتعزيز المقدم إليه. حيث يرسم المتعلم صورة عجردة للعناصر العامة في سلوك النموذج الذي يراد تطبيقه.

11- التعلم بالملاحظة مصدر للإبداع: إن التمايز و الاختلاف المتباين في النماذج
 المقدمة ، يؤدي إلى احتمال ظهور سلوك مستحدث.

#### التطبيقات والشامان الأزبوية للنظرية:

يقدر اتجاه التعلم بالملاحظة، بكونه نموذجا للتدريس الحالي لما يوفر . من خبرات تعليمية. حيث يخضم التعلم إلى الملاحظة وأداء السلوك ثم الجزاء.

#### 3- النظرية البنائية في النمو المعرفي لبياجيه:

 عمليات النمو المعرفي، التي تمثل نقطة التقاء بين علم المنفس النمو وعلم المنفس التربوي. حيث تقوم نظرية بياجي بـشرح عمليـة الاكتـساب وفقـا للنمـو العقلي. و ستتناول بالشرح في هذا الفصل، أهم المفاهيم الـتي جـاءت في هـذه النظريـة وكيفيـة تطبيقها في الجال التربوي.

ولقد ولد جون بياجي في نيوشتل بسويسرا صام 1896، وقد كان في طفولته لامعا، ذا رغبة عالية في الاستطلاع. نشر أول مقال علمي وهو في العاشرة من عمره.وفي الحادية عشرة من عمره، عمل مساعدا في مختبر المتحف التاريخي الوطني، ثم أصبح خبيرا بالمتاحف. نال أول شهادة جامعية في الثامنة عشرة من جامعة نيوشتل، وأصبح بعد ذلك موظفا في جنيف. وتحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية وعمره 21 سنة. وقد اشتهر خارج سويسرا، بالعمل مع بينه في باريس في تصميم اختيارات الذكاء.

ويعتبر بياجي من أهم علماء النفس الذين قدموا نظرية شاملة لتفسير المذكاء وعمليات التفكير. وألف أول كتاب في علم النفس التطوري عام 1921 حيث تسلم جراء ذلك إدارة مركز جان جاك روسو للعلوم التربوية في جنيف.

وقام بياجية بنشر ما يزيد عن 20 بمثا في حقل علم الحيوان . أما المرحلة الثانية من أبحاثه، فقد تنضمنت ولادة أطفاله الثلاثة (جاكلين ، لورنس ، و لووسين) في الأعوام 1931-1925، عا وفر له غتبرا سيكولوجيا لتدوين ملاحظته الخاصة بالنمو المعرفي . وكرس أبحاثه كلها للراسة النمو العقلي عند الأطفال محاولا بذلك فهم شكل التفكير عند الراشد. أضف إلى ذلك، اهتمامه بالدافعية والإدراك والاتجاهات والقيم عند الأطفال. ولاقت أبحاثه تأثيرا كبيرا في الولايات المتحدة الأميركية ، حيث ترجمت أبحاثه من الفرنسية إلى الانجليزية في العشرينات من القرن الحالى.

#### النمو المعرفي عند بياجيه:

ينظر بياجي إلى النمو المعرق من زاويتين وهما البنية العقلية والوظائف العقلية. و يرى أن النمو المعرفي لا يتم إلا بمعرفتهما. أما البناء العقلي فيشير إلى حالـة الـتفكير التي توجد في مرحلة ما من مراحل نموه.و الوظائف العقلية تشير إلى العماليـات الــيي يلجأ إليها الفرد عند تفاعله مع مثيرات البيئة التي يتعامل معها.

ويهتم بياجي بتطور التراكيب أو الأبنية المعرفية ، حيث يؤكد أن الوظائف العقلية عند الإنسان موروثة وبالتالي فهي ثابتة لا تنغير. أما الأبنية العقلية فىلا تمغير مع مرور الزمن نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة. وينضيف بياجي وظيفتين أساسيتين للتفكير لا تتغير مع تقدم العمر هما: التنظيم والتكيف، حيث تمثل وظيفة التنظيم نزعة الفرد إلى ترتيب العماليات العقلية.

وتنسيفها في أنظمة كلية متناسقة ومتكاملة. أما التكيف فتمشل نزعة الفرد إلى التلاؤم مع البيئة. ويعتبر التكيف تغيرات في العضوية تحدث استجابة لمطالب البيئة، ويتم التكيف من خلال عمليتين هما الاستيعاب والمماثلة. فأما الاستيعاب فهو تعديل المعلومات الجديدة أي التغير في الحيط لجعله يوافق البنيات العقلية. وأما المماثلة فهمي التغير في الأبنية العقلية لجعلها متوافقة مع البيئة التي يواجهها.

ولتفسير العمليات العقلية استخدم بياجي مصطلح شام أو السكيما ليشير إلى البنية العقلية، وقد يكون الشام بسيط جد كما هو الحال في منعكس الرضاعة ، أو يكون معقد كما هو الحال في استخدام اللغة. ويعتبر بياجي النمو المحرفي يتقدم نحو التفكير الأكثر تجريدا ، وعا لا شك فيه هو كون العماليات العقلية المكتسبة مبكرا حجر الأساس الذي تبنى عليه العماليات المعرفية الأكثر تعقيدا فيما بعد. ولقد حدد بياجي أربع عوامل للانتقال من مرحلة غو إلى اخرى.

- 1- النفيج: يرتبط النمو المعرفي بصفة عامة بنضج الجهاز العصبي المركزي والتناسق الحركي، فوظيفة المشي تتطلب ثمو العضلات ونضجها بالاظافة إلى ننضج الأعصاب المتحكمة فيها.
- 2- التفاعل مع الحبرة المادية: إن تفاعل الطفل مع بيئته المادية، يزيد من نسبة تمـو،،
   وذلك بزيادة عدد خبراته التي تمكنه من الوصول إلى التفكير المعقد.
- 3- التفاعل غم البيئة الاجتماعية: يعتبر اكتساب الخبرات بواسطة استعمال اللغة للتواصل مع مجموعة الرفاق، والاكتساب المدرسي مؤشرين لزيادة معدل النمو المعرق.
- 4- التوازن: هو عملية تنظيم ذاتي يستوجب استعادة حالة التوازن في حالة عدم التوازن التي تمر بها العضوية، وذلك باستخدام سلسلة لمتناهية من الاستيعاب والملائمة يمكننا شرح ذلك من خلال المثال التالي: البكاء عند الرضيع الجائع تمبيراً عن حالة التوتر أو عدم التوازن، اللعب والمناغاة عند الرضيع بعد أخذ الطعام، تمبيراً عن استرجاع حالة التوازن والوصول.

# الافتراضات الأساسية لنظرية بياجيه:

- 1- يرى بياجي أن للطفل قدرات فطرية تمكنه من التفاعل مع البيئة والنزود بالخبرات بواسطة اكتشفه للعالم. . فالمولود حديثا يتمكن من التفاعل مع الوسط باستخدام انعكاسات فطرية تمكنه من التحكم في الحيط والتكيف معه، مثل المحس والقبض على الأشياء.
- 2- تتحول الانعكاسات إلى سلوك هادف، حيث يقوم الطفل بـالجمع بـين الهـدف والوسيلة باستخدام وسائل جديدة للاستكشاف.
- 3- عملية الاستكشاف تحدث في تسلسل منطقي، فبلا يستطيع الطفيل إدراك وفهم مبادئ الجمع والطرح إلا بعد اكتساب ثبات الموضوعات ويتم التقدم في همذه السلسلة يبطء ويشكل تدرجي.

4- تؤثر البيئة التي يعيش فيها الطفل في معدل النمو الذي يسر فيه.

### مراحل النمو المعرفي عند بياجيه:

يتفق علماء النفس النمو على أن غمو الإنسان يتضمن خاصيعي الاستمرار وعدم الاستمرار فهو يسير على نحو مستمر خلال مراحل محدودة ، حيث تسزامن خصائص النمو المستمر وخصائص النمو المرحلي في الحدوث. كما يستخدم مفهوم المرحلة ليشير إلى التغيرات الخادة التي غمس السلوك أثناء فترات النمو المختلفة. إذا فهي عبارة عن مجموعة من الظواهر والأنحاط السلوكية. ولفهم مفهوم المرحلة عشد يباجي لابد من التعرض إلى مايلي:

- √ تتميز كل مرحلة بفترة تشكيل وفترة تحصيل، أما فترة التحصيل فتتصف بالتنظيم
  المستمر للعماليات العقلية في مرحلة معينة، وتصبح هـذه المرحلة نقطة انظـالاق
  لتشكيل المرحلة الموالية.
- كل مرحلة من المراحل تتكون في الوقت نفسه من فترة التحصيل للمرحلة التي
   سبغتها بهذا يمكن التأكيد على أن المراحل ليست منفصلة عن بعضها البعض.
- ترتيب المراحل ثابت لا يتغير إلا أن سن تحصيل المرحلة يتغير حسب الفروق الفردية المرتبطة بالتضج والبيئة الوراثية والاجتماعية بالاظافة إلى عوامل التدريب و الدوافع.
- ✓ يخضع النمو من مرحلة إلى أخرى إلى قانون التكامل، بمعنى أن كل الأبنية المعرفية
   السابقة تدمج ضمن أبنية المرحلة اللاحقة.

ويعتقد بياجي أن كل الأشخاص يمرون بأربع مراحل من النمو المعرفي، تبدأ بالمرحة الحسية حركية و تنتهي بمرحلة المتفكير الجميد. حيث لا يمكن العودة أو النكوص إلى مرحلة صابقة. ويمكن لمؤلف الكتاب أن يلخص مراحل النمو المعرفي في مايلي:

#### 1- مرحلة التفكير الحسى الحركي (منذ الولادة - عامين):

تبدأ حياة الإنسان باستخدام الحواس والنشاطات الحركية التي تتم بشكل تلقائي لاستكشاف الحميط الذي يعيش فيه. ويمكننا تلخيص مميزات هذه المرحلة كالتالي:

- ✓ يتم التفكير بواسطة نشاط الطفل.
  - √ يتحسن التآزر الحركي.
  - ✓ تناسق الاستجابة الحركية.
  - ٧ يتطور الوعي بالذات تدرجيا.
    - ٧ تطور فكرة ثبات الأشباء.
    - ✓ تظهر البوادر الأولى للغة.

#### 2- مرحلة ما قبل العمليات (من 2-7 سنوات):

تعتبر مرحلة انتقالية وتتميز بظهور اللغة والتحكم فيها بالاظافة إلى ظاهرة التمركز حول الذات وعدم ثبات الإدراك وذلك من حيث الحجم والوزن والشكل واللون ، كما يتميز تقكير الطفل في هذه المرحلة بالا حائية أي إعطاء الحياة لكل شيء جامد أو ميت ولقد سميت بمرحلة ماقبل العماليات ، لكون الطفل غير فادر على الدخول في عماليات ذهنية بعيدة عن المنطق ويعالج أغلب الأشياء عن طريق الحواس فهو يعد الأصابع لمعرفة عدد الأشياء مثلا. وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى مرحكين وهما:

- مرحلة ما قبل الفاهيم (من 2 4 سنوات): وفيها يستطيع الطفل القيام بعملية تصنيف بسيطة حسب مظهر واحد كاللون مثلا، ولا يمز الطفل بين الأحجام والأوزان، فهو يظن أن الشيء الكبير رغم خفته يغوص في الماء ولا يطغو والشيء الصغير رغم ثقله يبقى على سطح الماء.
- √ المرحلة الحدسية (من 4 7 سنوات): وفيها يتمكن الطفل مسن التستيفات المعقدة
   حدسا أي دون الحضوع لقاعدة يعرفها أو منطق معين. وخلال هذه المرحلة يبدأ

الوعي التدرجي بثبات الخصائص أو ما يسمى بالاحتفاظ. وتتميز هذه المرحلة بالخصائص التالية:

- · ازدياد النمو اللغوي واستخدام الرموز الغوية بشكل أكبر.
  - تفكير المتمركز حول الذات.
  - · تكوين المفاهيم وتصنيف الأشياء .
  - تقد م الإدراك البصري على التفكير المنطقي.

# 3- مرحلة تفكير العمليات المادية (من 7 - 11 سنة):

يستخدم مصطلح العمليات لدلالة على الأعمال والأنشطة العقلية التي تشكل منظومة معرفية وثيقة، ويستطيع الطفل خلال هذه المرحلة التنبؤ بالظواهر وتفسيرها علميا ولكن على مستوى مادي وملموس. وتزول ظاهرة التمركز حول الذات تدرجيا، إلى أن يصل الطفل إلى التفكير الاجتماعي عن طريق فهم الأخر والتواصل معه. أضف إلى ذلك تطور مفهوم الاحتفاظ من حيث الكتلة والحجم و الوزن، ومن أهم عميزات هذه الفترة هي:

- ٧ الانتقال إلى لغة اجتماعية بعد ما كانت متمركزة حول الذات.
- ✓ استخدام الملموس للموضوعات المادية في التفكير وحل المشكلات.
  - √ يتطور مفهوم الاحتفاظ والمقلوبية.
  - ✓ تطور عماليات التجميع والتصنيف وتكوين المفاهيم.
    - ✓ الفشل في التفكير في الاحتمالات المستقبلية.

#### 4- مرحلة التفكير الجرد (من 11 أو 12 سنة فما فوق):

ويظهر في هذه المرحلة الاستدلال المنطقي المجرد الومزي حيث يستمكن كسل الأطفال من وضع الفرضيات واختبارها. وتطوير استراتجيات لحلها دون الرجسوع إلى الماديات. وتتميز هذه المرحلة بما يلي:

✓ تتوازن عملية الاستيعاب والملائمة.

- √ تطور التفكير الاستدلالي.
- √ تطور تخيل الاحتمالات قبل تقديم الحلول.
  - ٧ التفكير في احتمالات المستقبل.
- ٧ استخدام التفكير العلمي في تحليل الظواهر.

# والجدول التالى يلخص مراحل النمو وخصائصها عند بياجيه: جدول (6) مراحل النمو وخصائصها عند بياجيه

| الخصائص                                     | العمر الزمتي | للرحلة            |  |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| الانتقال من الأفعال المنعكسة إلى النشاطات   | 2-0 سنة      | الحس حركي         |  |
| الهادفة، باستعمال النشاط الحسي الحركي.      | 2-0          | الحس عودي         |  |
| لغــة والــتفكير متمركــزان حــول الـــذات، | 2- 7 سنوات   | ماقبل العماليات   |  |
| والتفكير في اتجاه واحد.                     | 7 - 2        | عجل العقيات       |  |
| فهم قوانين الاحتفاظ و الترتيب والتبصنيف     |              |                   |  |
| . استعمال التفكير المنطقي باكتساب مبدأ      | 11-7 سنة     | العماليات المادية |  |
| المقلوبية.                                  |              |                   |  |
| حل المشكلات الجردة بشكل منطقي               |              |                   |  |
| والتندرج نحنو المتفكير العلمي واستعمال      | 11–15 سنة    | العماليات المجردة |  |
| التفكير الافتراضي.                          |              |                   |  |

#### المفاهيم الرئيسية في نظرية بياجيه:

- 1- النمو المعرفى: هو تحسن ارتقائي منظم لأشكال المعرفية التي تتشكل من حصيلة الخبرات. يهدف إلى تحسين عملية التوازن بين عملية الاستيعاب والملائمة.
- 2- البنية المعرفية: وهي مجموعة من القواعد يستخدمها الفرد في معالجة الموضوعات والتحكم في العالم.
- 3- العمليات: وهي الصورة الذهنية للعمليات المختلفة في تحقيق الفهم وحل المشكلات.

- 4- السكيما: وهى صورة إجالية ذهنية لحالة المعرفة الموجودة ، تتمثل في تصنيف وتنظيم الحبرات الجديدة التي يدخلها الفرد في أبنية ذهنية معرفية ، وهمي أسلوب خاص بتمثيل العالم و أحداثه ذهنياً.
  - 5- الوظائف العقلية: وهي العمليات التي يلجأ إليها الفرد عند تفاعله مع الحيط.
- 6- التنظيم: يشير هذا المصطلح إلى كون العمليات العقلية مرتبة ومنسقة في انظمة كلية متناسقة، ويعتبر ميل ذاتي يشكل استعداد يجعل الطفل يقوم بإحداث ترابط بين المخططات الذهنية بكفاءة عالية.
- 7- التكيف: يشير هذا المفهوم إلى الوظيفة العقلية الثانية عند بياجي التي تعبر عن
   نزعة الفرد نحو التلاؤم وتألف مع البيئة التي يعيش فيها.
- 8- ثبات الموضوعات: يعني إدراك الطفل للأشياء على أن موضوعاتها يستمر
   وجودها حتى وإن كانت بعيدة عن بجال إحساسه.
- 9- الاحتفاظ: وهو يعني إدراك أن تغير الخصائص المادية للأشياء لا يغير بالـضرورة من جوهرها.
- 10- الاستيعاب: وهو عملية تعديل الخبرات والمعلومات الجديدة لتتوافق مع البنية العقلية الحالية للفرد، وتعني أيضا استخدام الخبرات والمكتسبات السابقة في حل المشكلات الجديدة المماثلة لمشكلة سابقة. أي التغيير في المحيط لجعلمه يتوافق مع البنية العقلية الحالية للفرد.
- 11 الملامعة: هي عملية تغيير أو مراجعة السكيمات المرجودة عند الفرد خلال مواجهة مشكلات وخبرات جديدة . وبالتالي هي التغيير في البنيات العقلية لتتوافق مع الموقف البيئي أو التعليمي، ويعني ذلك التفكير في الحصول على حلول جديدة.
- 12 المغلوبية: وهي القدرة على تمثيل الداخلي لعملية عكسية بحيث يكون قادرا
   على التأمل في الآثار المترتبة عند إبطال الاحتمال الأول مثال:

- (1+1 =2)، (1-1=؟). يتصاعد البخار من الإناء المتواجد على الفرن إذا الماء يغلي. النتيجة العكسية: الاناء في الدراد إذا الماء بتجمد.
- 13 الذكاء: وهو التوازن الذي تسعى إليه التراكيب العقلية أي تحقيق التوازن بين التراكيب العقلية والحيط و معنى آخر تحقيق التكيف في أبعاده المختلفة (البيولوجي، النفسي، العقلي، الاجتماعي، والوجدائي).

#### المضامين والتطبيقات التربوية لنظرية النمو المعرفي لبياجيه:

- يرى بياجي أن التربية لا تتواجد ألا على شكل نظريات مشكلة من طرف المتعلم، الذي يجب أن يكون عضوا نشيطا وفعال من الناحية العقلية والمادية، وذلك باستخدام وسائله الخاصة.
- إن حالات عدم التوازن التي تعبر عن الحالة الداخلية للمتعلم عند الفشل في الوصول إلى الحلول الناجعة للمشكلة، قد تصبح منبع لمواصلة الجهود في تحقيق التعلم.
- 3. إن طريقة المقابلة الفردية التي وضعها بياجي في ملاحظة سلوكيات الأطفال، تعتبر وسيلة ناجحة إذا ما استعملها المربي في فهم مشكلات التعلم و التمدرس عند التلامية.
- 4. إن التعلم بواسطة حل المشكلات ، جعلت بياجي يتأكد أن التعلم لا يتم بشكل كلي وإنما يتم على شكل اكتسابات جزئية يشكلها المتعلم في قلب بنائي. فالمعرفة الأولية تعتبر قاعدة الأساس الذي تبنى عليها المعارف اللاحقة. إذا لبناء المعرفة يجب تجميع كل الأجزاء في قالب معرفى كلى.
- إن إتاحة العديد من فرص التفاعل بين المتعلم وبيئته الطبيعية والاجتماعية يؤدي إلى تطور النمو المعرقي بشكل أفضل.
  - 6. مراعاة قدرات الطفل ونموه في بناء البرامج التربوية المخصصة له.
- ضرورة الاستفادة من أخطاء المتعلم في بناء المواقف التعليمية بتجاوز جوانب الضعف فيها.

 قوفير الألعاب التربوية وتدعيم الأنشطة التعليمية باللعب وجعل المتعلم يشعر بالحرية وتلقائية والمتعة أثناء أدائها.

#### مغرجات ونتائج التعلم.

يتم تصنيف نتاج ومخرجات التعلم على النحو التالي:

#### 1- تكوين العادات:

يطلق لفظ العادة على أي نوع من السلوك المكتسب و هو أي مسلوك يقــوم بــه الفرد بصفة سهلة وآلية نتيجة التكرار. ويمكننا القول أن العادة هي اسـتعداد يكتــسب بالتعلم و لا يحتاج إلى الجهد والتفكر و التركيز والانتياء.

#### 2- تكوين المهارات:

تكتسب على مستوى الحركي والتوافق الحركي العقلي، حيث يلعب التكرار دورا كبيرا في تكوينها، و تؤثر التدريبات المستمرة في التوصيلات العصبية حيث تبسر حدوث العمليات المتتالية في المهارة بسرعة ودقة من غير تركيز للانتباه. و معظم المهارات تبنى على استعداد وموهبة وقدرة خاصة بالاظافة إلى الميول التي تلعب دورا في تكوين المهارات العلمية.

#### 3- تعلم المعلومات والمعاتى:

يتزود الفرد بالمعلومات والمعاني من البيئة التي يتفاعل معهـا في محيطـه الطبيعـي والأسري والمدرسي والاجتماعي والثقافي الحضاري.

#### 4- تعلم حل النشكلات:

يعتمد أسلوب حل المشكلات على فهم الموقف وتحليله ابتداء من الشعور بالمشكلة والعمل على حلها ثم جمع المعلومات عن موضوع المشكلة ووضع الفروض الملائمة لها و التحقق من الفروض بالتجربة والممارسة للنشاط و أخيرا الوصول إلى التنائج أو القوانين أو القواعد اعتمادا على التحليل بالمقارنة وتنمية المتفكير الاستدلالي و الاستقرائي. الاتجاه النفسي هو استعداد أو تهيؤ عقلي يتكون نتيجة عوامل غتلفــة مــؤثرة في حياته تجعله يؤخذ موقفا نحو بمض الأفكار بحسب قيمتها الخلقية أو الإجتماعية.

والواقع أن شخصية الفرد ، تتكون من بجموعة الاتجاهات النفسية الــــي تتكــون نتيجة التنشئة والتربية والتعلم، فتؤثر في حاداته وميولـــه وحواطفـــه وأســـاليب ســـلــوكه، ويتصف تعلم الاتجاهات بالتخزين طويل المدى، بينمـــا يتصــرض تعلـــم المعلومــات إلى الإتلاف الناتج عن عوامل النســيان.

# كيف يعمل ويتعلم للخ الإنساني؟

إن المخ الإنساني تركيباً ووظيفة لا ينعزل عن سياقه الجسمي والوجداني والاجتماعي، فهذا المخ هو أداة التعلم والتفكير، يتلقى المخ المعلومات من الحواس الخمس، ينظمها ويوزعها ليوجهنا في أعمالنا، كما أنه يخزن معلومات مهمة يمكن استرجاعها، ويتم معالجة المعلومات لذى وصوفا من الحواس في شبكة من المناطق الصغيرة المتعددة، علاوة على ذلك تتخصص مناطق أخرى من القشرة المخية بدمج المعلومات من حاستين أو أكثر فمثلاً عندما يسمع الفرد صوتاً فإنه يعرف أين عليه المعلومات من حاستين أو أكثر فمثلاً عندما يسمع الفرد صوتاً فإنه يعرف أين عليه ولذلك يقوم قرين آمون بتقرير ما يجب انتقاؤه والتركيز عليه من المعلومات التي تصل من القشرة وما يجب إهماله والتخلي عنه، أي يقرر ما يجب أن يخزن في الذاكرة طويلة المدى.

# المبادئ الأساسية في عمل وتعلم المخ الإنساني:

يعمل المنح الإنساني وفق مبادئ أساسية توضح أساليب عسل المنخ وطرق في التعامل مع المعلومات والمواقف الحياتية والدراسية المختلفة. ومن هذه المبادئ:

- 1- المخ هو معالج متكامل للمعلومات.
  - 2- المخ نظام، حي، ونام.
- 3- يستثير التنشيط العقلي المعرفي الطاقة الفسيولوجية للمخ.
  - 4- المخ اجتماعي.

- 5- المنع باحث عن المعنى الوظيفي للخبرات والمعارف التي تمشل حاجة حياتية
   وتعليمية تقوم على التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة.
  - 6- المن معالج للمعنى من خلال غذجة التمثيل المعرفي للمعنى.
  - 7- يحتاج المنخ إلى تحد واستثارة. ولكنه يعاق بالإحباط والتهديد والتوتر.
- 8- تؤثر العواطف والانفعالات والدوافع على تمثيل المنح للمعاني وهي بمثابة أساس
   التعلم المعرفي القائم على المعنى.
  - 9- كل مخ فريد في تنظيمه ويختلف عن غيره.
- رؤية الآلية عمل وتعلم المخ الإنساني في ضوء نتائج الدراسات والبحوث الحديثة:

نالت دراسات وبحوث التعلم القاتم على المغ الإنساني في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً، كما حصلت على المصداقية والدعم المادي ولفت الانتباء إليها، حيث ظهر ذلك من خلال تصدر مواضيعه العديد من الكتب والمراجع والجلات والدوريات العلمية المتخصصة، وأصبحت عور نقاشات العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، كما تناقلت وسائل الإعلام المختلفة لأهم ما يتوصل إليه العلماء والباحثون في هذا الجال، كما ازداد عدد الباحثين والتربويين المهتمين بدراسة بحوث المنح وعاولة تطبيقها في الميدان التربوي.

أما عن أسباب اهتمام الباحثين والتربوبين بدراسة بحوث التعلم المستند إلى المخ وعاولة تطبيقها في الميدان التربوي فيعود إلى أن المنج هو عضو التعلم، حيث يمكن تتبع المعلومات الواردة من العالم الحارجي من خلال الحواس الحمس، إذ تنتقل المعلومات من الحواس بواسطة شبكة الأعصاب المنتشرة في الجسم إلى جذع المخ، حيث يقموم بتصنيفها من حيث خطورتها على الجسم، بواسطة النظام الشبكي الفحال، ويمررها بعد ذلك إلى السرير البصري الذي يقوم بتصنيفها فيما إذا كانت المعلومة الواردة بصرية أو سمعية أو لمسية ... إلخ، فيرسل كل منها إلى المنطقة المخصصة لها، فيما إذا

كانت المعلومة الواردة تتطلب إجراء فورياً بصددها لحفظها وإرسالها إلى الذاكرة طويلة المدى لتصنف هناك في ملفات خاصة تستدعى عن طلبها.

وعندما نفكر في شيء لنا دراية به سابقاً فإن مسارات المنح تستثار بسهولة ويبذل المنح طاقة أكثر فيما لو كان الشيء جديد، فالأعمال الروتينية التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية لا تستهلك جهداً كبيراً من طاقة المنح، ولكن العمل الجديد أو التفكير بطريقة جديدة أو ابتكار شيء أو طرح أفكار إنتكارية أو إبداعية والسعي إلى تطبيقها، فإن هذا يتطلب أن يبذل المنح طاقة أكبر من السابقة، فالأعمال والمهام الجديدة هي التي تستثير المنح.

كما أن تقديم المعلومات بالطريقة المناسبة لنمط معالجة المعلومات لـدى الفرد تتيح الفرصة ليتعلم ذلك الفرد بالطريقة المفضلة والأكثر فاعلية بالنسبة لـه، وكـذلك عندما تشترك جميع الحواس في العملية التعليمية، فإن المتعلمين سيتمكنون، ليس فقـط من التعلم بأفضل الطوق المناسبة، بـل مـن تعلـوير بنيـة معرفيـة كاملـة ومتنوعـة مـن إستراتيجيات وأساليب التعلم والتفكير.

# والشكل التالي يوضح كيف يعمل ويتعلم المخ لدى الإنسان:

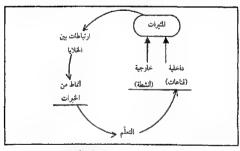

شكل (9) كيفية عمل وتعلم المنح الإنساني.

# • مراحل التعلم المخي:

يحدث التعلم الأفضل في تتابع قابل للتنبؤ ويتضمن خمس مراحل يمكن ذكرها فيما يلي:

- 1- مرحلة الإعداد: وتشتمل هذه المرحلة على فكرة عامة عن الموضوع وتصور ذهني للموضوعات ذات العلاقة، وكلما كان لدى المتعلم خلفية أكثر عن الموضوع كلما أسرع في تجهيز المعلومات الجديدة ومعالجتها.
- 2- مرحلة الاكتساب: يقصد بالاكتساب هنا تكوين ترابطات أو تواصل الأعصاب بعضها مع البعض الآخر، وتعتمد هذه المرحلة في تكوين الرابطات بشكل كبير على الخبرات السابقة.
- 3- مرحلة الإسهاب أو التفصيل: وفيها يعطى التفصيل (الإسهاب) المنح فرصة ليقوم بالتصنيف والانتقاء والتحليل والاختبار وتعميق التعلم. كما أنه من خلال هذه المرحلة التفصيل (الإسهاب) يتأكد المعلمون من أن المتعلمين لا يويدون المعارف والحقائق بشكل جاهز وألي ولكنهم يطورون بمرات عصبية معقدة في أنخاخهم تربط بين الموضوعات بطرق تجعلها ذات معنى.
- 4- مرحلة تكوين الذاكرة: تهدف هذه المرحلة إلى تقرية التعلم، بحيث أن ما يتم تعلمه يوم السبت على سبيل المثال قابل للاسترجاع يوم الخميس، ويتم ذلك عن طريق النواقل العصبية التي توثر في استجابة نقاط النشابك العصبي وتؤدى إما إلى صعوبة تعلم أو إلى تدعيم له أو إلى انعدام أثره.
- 5- التكامل الوظيفي للتصفين الكرويين بالمغ: وفى هذه المرحلة يتم استخدام المتعلم الجليد بهدف تعزيزه لاحقاً والتوسع فيه، حيث إن الأساس في التعلم الجيد هو تطوير شبكات عصبية Neural Networks ذات هدف موجه، فالخلايا العصبية منفردة ليست ذات كفاءة ولكن تداخلها وتشابكها وتناغمها وتكاملها وهذا التألف والتناسق العصبي هو أساس التعلم الأفضل والمنشود.

# المضامين والتطبيقات التربوية للتعلم المستند إلى المنع الإنساني:

يقترح كاين وكاين (Cain & Cain, 2004) التطبيقات والتضمينات التربوية التالية لتتائج أبحاث التعلم القائم على المخ الإنساني، ويوضح الجمدول الشالي همذه التطبيقات والتضمينات التربوية.

جدول (7) التعلميقات والتضمينات التربوية الثالية لنتائج أبحاث التعلم القائم على المخ الإنساني من وجهة نظر كاين وكاين (Cain & Cain, 2004)

| مقترح التدريس                          | التوصية                                  | ٢ |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---|
| عــرض الحتــوي مــن خـــلال            | يؤدي المنح وظائف عديدة في نفس الوقت      |   |
| استراتيجيات تدريس متنوعمة مشل          | وأن التعلم يتحسن في البيئات              |   |
| الأنـــشطة الماديـــة physical،        | الغنية مع تنوع المثيرات.                 | 1 |
| والتنوع الفني والتفسيرات الموسيقية     |                                          |   |
| لدعم الخبرات لدى المتعلمين.            | ,                                        |   |
| الوعي بأن ننضج الطلاب                  | أن النعلم يتأثر بالفسيولوجي والتطور      |   |
| يستغير مسن الناحيسة العمريسة ولا       | المادي والراحة الشخصية والحالة الوجدانيا |   |
| يعكـــس اســتعادهم للــتعلم،           |                                          | 2 |
| والاهتمام بالجوانب الصحية مثل          |                                          |   |
| التغذية والتمرينات البدنية.            |                                          |   |
| محاولة عسوض السدروس والأنشطة           | إن حب الاستطلاع العقلي يمكن إثارته من    |   |
| بشكل يوظف بحث المخ عن المعني.          | خلال تحديات معقدة ذات معني.              | 3 |
| عرض المعلومات في سياق (العلموم         | المخ مهيئ لفهم وإنشاء النماذج.           |   |
| الحياتية، والتعلم المتعلق بــالفكرة أو |                                          |   |
| الموضوعي) حتى يجدد المتعلم             |                                          | 4 |
| النماذج ويربطها بالخبرات السابقة.      |                                          |   |

| مقترح التفريس                        | التوصية                                   | ٢ |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| جعل بيئة الفصل محفزة للاتجاهات       | لا يمكن فصل الوجدان عن المعرفة فهي        |   |
| الموجيسة لمدي الطملاب والمدرسمين     | ضرورية لتخزين وتذكر المعلومات.            |   |
| وعملمهم وتستجيع الطملاب لمدعم        |                                           | 5 |
| مشاعر الطلاب وكيفية تناثير المناخ    |                                           |   |
| العاطفي في التعلم.                   |                                           |   |
| تجنب عزل المعلومات عن سياقها         | كمل منخ يفهم وينشئ أنياً الأجزاء          |   |
| وتصميم أنشطة تتطلب تفاعـل المخ       | وكلياتها.                                 | 6 |
| الكامل وتواصله.                      |                                           |   |
| وضع المعواد مثمل (الملمصقات،         | التعلم يتضمن تركيز الانتباه والإدراك      |   |
| واللوحــات الفنيــة، والموســيقي) في | الخارجي (الحيط).                          | 7 |
| البيئة المحيطة بالمتعلم وأن حماس     |                                           |   |
| المعلم هام للمتعلم.                  |                                           |   |
| امتخذام أساليب التحفيز لتشجيع        | التعلم يتضمن عمليات إدراكية وغير          |   |
| التواصل الذاتي وتشجيع العمليات       | إدراكية.                                  |   |
| النشطة من خــلال التأمــل و الـتفكير |                                           | 8 |
| فيما وراء المعرفة لمساعدة إدراك      |                                           |   |
| المتعلمين.                           |                                           |   |
| عزل المعلومات والمهارات عن           | لدينا علي الأقــل نــوعين مــن الــذاكرة، |   |
| الخبرات السابقة يسرع من اعتماد       | الفسضائية أو التخيليسة الستي تختسزن       | 9 |
| المتعلم على ذاكرة الحفيظ، لـذا يجب   | الخبرات الحياتية اليومية والحفيظ الستي    |   |
| تجنب التأكيد علي التعلم بالحفظ.      | تتعامل مع الحقائق والمهارات بانعزال.      |   |

| مقترح التدريس                     | التوصية                                   | ٢   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| استخدام استراتيجيات تدريسية       | كل مخ همو متميز، فتركيب المخ يتغير        |     |
| متنوصة لجسذب اهتمامسات الأفسراد   | بالتعلم.                                  |     |
| وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عسن  |                                           | 10  |
| الجوانب السمعية والبصرية، والحسية | ,                                         |     |
| أو الوجدانية التي يقضلونها.       |                                           |     |
| استخدام أساليب تنشئ خبرات حياتية  | أن المخ يتعلم جيداً عندما تدمج الحقائق    | 1.7 |
| واستخدام حواس متعددة.             | والمهارات في الذاكرة الفضائية أو الصورية. | 11  |

ما سبق يرى المؤلف أن دراسات وبحوث التعلم المستند إلى المخ لا تنزال حديشة نسبياً، ولا يزال هناك الكثير لتعلمه وبحثه في هذا الجال الخصب، ولكن وإن كانست المعرفة غير مكتملة، فيجب عدم تجاهل ما تم معرفته والتوصل إليه حول التعلم القائم على المخ، حيث إن توفر فهم أفضل لكيفية عمل وتعلم المخ البشرى وكيفية تجهيزه ومعالجته للمعلومات يشجع ويسهم في البله بالتعليم بشكل أفضل.

ومن هنا يرفع مؤلف الكتاب صوته مطالباً بضرورة التغيير في المجال التعليمي والتربوي نتيجة لتراكم المعلومات وماتم التوصل إليه حول عمل وتعلم المخ الإنساني، وأن تأخذ المؤمسات التربوية والتعليمية بعين الإعتبار المعلومات والمعارف المتراكمة عن المنح تركيباً ووظيفةً وأن تعتمد على التعلم المستند إلى المنح باعتباره تعلماً فعالاً يشجع على الإبداع بشكل كبير.

# الفصل السابع صعوبات الفهم القرائي واللغة



# الفصل السابع صعوبات الفهم القرائى واللفة

#### القدمية:

إن الإنسان في تعامله الاجتماعي ونشاطه العقلي يحتاج إلى وسيلة تعاونه في حمل المعانى المختلفة التي يرغب في إيصالها للغير سواء كانت هذه المعانى تسمع عن طريق اللغة المنطوقة أم تقرأ عن طريق اللغة المكتوبة أم تفهم عن طريق الرموز والإرشادات التي تستخدم فيها، من هنا كانت اللغة الوسيلة الأساسية للاتصال الاجتماعي والثقافي والعقلي.

وتأتي أهمية إكساب اللغة للأطفال باعتبارها العامل الحيوي والهام لعملية التفاعل والتواصل مع الآخوين والتي باكتسابها يحدث تغير كبير في عالم الطفل لما لها من دور هام في إشباع الحاجات النفسية والإنفعالية والتعبير عن الأفكار والمشاعر، فاللغة هي الوسيلة الحيوية والفعالة التي تفيد الطفل في التعبير عن رغباته. كما أن تعلم اللغة يعتبر مفتاحا من مفاتيح المعوفة الحاضرة والمستقبلية فهي تفتح أمام الطفل أقافاً واسعة وشاملة.

ويهتم علماء النفس اهتمام كبيراً بدراسة اللغة ويصفة خاصة الكيفية التى تكتسب بها اللغة عند الطفل الصغير ، ويرجع السبب في ذلك لكون اللغة تلعب دوراً هاما في حياتنا، فهي أداة هامة للإتصال وإشباع الحاجات النفسية والتعبير عن الرغبات والحاجات، وترجع زيادة اهتمام علماء النفس بدراسة اللغة لإدراكهم العلاقة الوثيقة التي توجد بين اللغة والفكر والإتصال بالإضافة إلى أنها وسيلة الإنسان لتنمية أفكاره وتجاريه وتهيئة للعطاء والمشاركة في تحقيق حياة متحضرة ، فيواسطتها يمتزج ويختلط بالأخرين وعن طريق هذا الإمتزاج والاختلاط يكتسب 

#### مفهسوم اللسفة:

يعرف فتحي يونس (1981: 12) اللغة بأنها: الإنتساج الأكثمر غموضاً للعقبل الإنساني والأعظم خطورة في نفس الوقت ، وما بين الإنسان والحيوان من فرق يعود أساسا إلى استخدام الإنسان للغة ، وفيها يكمن السر الأعظم للتقدم الإنساني، ويدون اللغة لا يستطيم الفرد أن يكون أفكارا أو يعبر عنها.

ويرى خليل معوض (1983: 136 - 137) أن اللغة تعنى بمعناهـا العـام جميع الوسائل الممكنة للتفاهم، فالكلمة المنطوقة لغة، والكلمة المكتوبـة لغـة، وإشــارة البــد وإيماء الرأس وتصفيق اليدين، وغمز العين ورفع البد عند الــــلاة، ومــد البــد عنــد الطلب للمعونة، أو عند التسول، كل هذه الإشارات تحقق معنى معين وتحدم غرضا تحققه نفس الألفاظ.

واللغة ما هي إلا مجموعة من الرموز المصطلح عليها بين جماعة من الجماعات للتفاهم، ولن يشمكن الطفل من اكتسابها إلا إذا سمعها، فهى وسيلة اجتماعية وتكتسب بالتفاعل الاجتماعي، ويتمكن الطفل بالتدويج من ربط الرموز اللغوية بسلوك من حوله شم تتخذ هذه الرموز معانيها المصطلح عليها.

(سعد جلال، 1985: 192).

ويعرفها تورنديك Thorndike بأنها أعظم اختراع قيام به الإنسان كميا أنهيا الوسيلة الاجتماعية الأكثر أهمية من أي وسيلة أخرى كالمؤسسات والمدارس وغيرها.

وعرف "بانجز" Bangs اللغة بأنها نظام من الرموز يخضع لقواعد ونظم والهدف من اللغة هو تواصل المشاعر والأفكار. أما العالم تشومسكي Naom Chmomsky فهو يرى فى تعريفه للغة ضرورة الإشارة إلى القواعد النحوية ، والتركيبات القواعدية، وأن المنطوق أو الملغوظ به لا يشترط أن يكون له معنى، حيث يمكن للإنسان نطق كلمات ليس لها معنى ولكن القواعد النحوية والتركيبات القواعدية تجعل الجمل المنطوق بها ذات معنى ومضمون.

ويعرفها فاروق الروسان وجلال جرار (1987: 7) بأنها نظام من الرموز بمشل المعانى المختلفة التى تسير وفق قواصد معينة، وتقسم اللغة من حيث طبيعتها إلى مظهرين رئيسيين، الأول يسمى اللغة غير اللفظية ويصبر عنها بمصطلح اللغة الاستقبالية Receptive Language، والثاني يسمى اللغة اللفظية، ويمثل اللغة المنطوقة والمكتوبة ويعبر عنها بمصطلح اللغة التعبيرية Expressive Language.

ويعرف حامد زهران (1990: 70) اللغة بأنها مجموعة من الرسوز تمثل المحانى المختلفة وهمى مهارة اختص بها الإنسان واللغة نوعان لفظية وغير لفظية، وهي وسيلة الاتصال الاجتماعي والعقلي وهمى أحدى وسائل النمو العقلي والتنشئة الاجتماعية، والتوافق الإنفعالي وهمي مظهر قوي من مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي.

ويعرفها عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطي (1992: 263) بأنها نظام يتكون من كلمات أو رموز، كما يتكون من القواعد الخاصة بوضعها معا بحيث تشكل طريقة من طرق التواصل بين مجموعة من الأفراد.

وتعرف ليلى كوم الدين (1993: 226) اللغة بأنها نظام للاستجابات يساعد الفرد على الاتصال بغيره من الأفراد أى أن اللغة تحقق وظيفة الاتصال بـين الأفـراد بكافـة أبعاد عملية الاتصال وجوانبها المختلفة.

وتعتبر اللغة شفرة المشاركة الاجتماعية أو نظام اصطلاحى والتي من شأنها أن تقدم الأفكار من خلال استخدام الرموز وكذلك القواعد التي تحكم الارتباطات بمين تلك الرموز. بينما يعرفها أحمد المعتوق (1996: 32) بأنها قلمرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية بما فيها المعانى والمفردات والأصوات والقواصد التى تنتظمها جميعاً وهذه القدرة تكتسب ولا يولد الإنسان بها وإنما يولد ولديم الاستعداد الفطري الاكتسابها.

واللغة كما يقول أوتويسبرش ليست في حقيقتها سوى نشاط إنساني يتمشل من جانب في مجهود عضلي يقوم به فرد من الأفراد، ومن جانب أخر في عملية إدراكية ينفعل بها فرد أو أقراد آخرين.

واللغة تقون الصوت بالمعنى على نحو خاص ، وامتلاك لغة معينة هـ و بمثابـ ا القدرة على فهم ما يقال وإنتاج إشارة تحمل التفسير الدلال الذي نريده. كما أن اللغة هى معنى موضوع في صوت أو هي نظام من الرموز الصوتية.

ويشير عبد العزيز الشخص (1997: 22 - 23) إلى أن اللغة عبارة عن نظام من الرموز يتفق عليه في ثقافة معينة أو بين أفراد فئة معينة، أو جنس معين ويتسم هذا النظام بالضبط والتنظيم طبقاً لقواعد محددة ، وبالتالي تعدد اللغة أحدى وسائل التواصل.

ويعرفها هارلي (Flarley, 2001: 5) بأنها نظام من الرصوز يتسم بالإنتظام والتحكم والتمسك بالقواعد اللازمة لتجميع هذه الرموز والقواعد التي من شأنها أن تعييناً على التواصل.

وتعرفها زينب شقير (2002: 230) بأنها رموز عامة يشترك فيها الجميع ويتفقون على دلالاتها، وعمل سيادة الرموز الجماعي إرتقاء اللغة أي أنه يحقق قدراً من قبول الذات وقبول الأخوين، وإذا قبل هذا القدر من القبول عن حد معين اضطربت عملية التواصل بين الفرد والأخرين بل وبين الفرد ونفسه أيضاً. وبما سبق عرضه من تعريفات يرى مؤلف الكتاب أن اللغة هي: 'أصوات أو رموز ذات دلالات متعددة يستخلمها الإنسان للتعبير عما في النفس، وصن حاجاته، وحاجات الجتمع الذي يعيش فيه '. فاللغة وسيلة للتغاهم والتعبير بين البشر، وهي وسيلة الإنسان للتعلم واكتساب الخبرات المختلفة الجديدة في شتى الجالات فهي نظام رمزي مكتسب يختص بعملية التواصل الإنساني القائم على اقتران المصوت والرمز بلغني، مما يكن الفرد من التعبير عن أفكاره ومشاعره، إضافة إلى أنها مظهر من مظاهر التحضر الإنساني والتي تميزه بشكل خاص وفعال عن بقية الكائنات.

#### مكونات اللغة:

توجد العديد من العناصر التي تشملها اللغة وهي الأصوات والتراكيب والنمو والمعاني والجوانب الاجتماعية للغة:

#### ١- الأصوات:

هي نظام الأصوات الكلامية وأصغر وحداتها فونيما أي الوحدات اللغوية الصغيرة التي تميز لفظة عن أخرى في لفة ما أو لهجة واللغات واللهجات تستخدم أصواتا غتلفة.

#### ب- التراكيب:

وهي نظام بناء الجمل والكلمات في اللغات المختلفة بميث تؤدي معنى للسامع المستقبل لها. والجمل لها مركز خاص في اللاكرة فكلما حمل الكلام أو الجمل معنى كلما سهل تذكرها والعكس. إذا فعلاقة تركيب الكلام ونظامه يحقق التواصل، وإظهار الكفاءة اللغوية للفرد له علاقة بكفاءة الفرد العقلية والاجتماعية والنفسية.

# ج- النحو:

هو القواعد الشارطة لبناء الجملة سواء المكتوبة أو المنطوقة فالنحو همو المستول عن وضم بعض الحروف أو إزالتها أو النطق بأدوات التشكيل المعروفة للحروف.

#### د- العاني:

يعتبر توصيل المعنى من أهم وظائف اللغة لتحقيق التواصل سواء اللغة اللفظية أو غير اللفظية. فكلما فهم ووعي الفرد بمعاني الكلمات أو الجمل كلما زاد التواصل وأصدر الفرد استجابة مناسبة للموقف أي تفاعل معه بصورة جيدة.

#### هـ- الجوائب الاجتماعية للغة:

وتشير إلى توظيف اللغة بمكوناتها السابقة وصورها المختلفة في المواقف الاجتماعي الاجتماعي التوازن والتكيف الاجتماعي بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية المتعلمة والمكتسبة من الآخرين أيضا خلال عملية التطيع الاجتماعي.

#### و- الجوانب الوجدانية للغة:

تمثل اللغة بما تحمله من معاني ونقل أفكار ومشاعر إلى تحقيق التكيف النقسي والتعبير عن الذات وعن الشخصية بكل احتياجاتهما وانتمائهما للآخرين، فانتقاء الكلمات بمعانيها ورنين الصوت الصادر عند لفظ الكلمات مع تعبيرات اللغة غير المنطوقة لحقق التواصل الوجداني الجيد للفرد والأفراد.

#### أهمية اللغة ووظيفتها:

اللغة أساس مهم للحياة الاجتماعية، لأنها أساس لوجود التواصل في هذه الحياة وأساس لتوطيد سبيل التعايش فيها، فهي وسيلة الإنسان للتعبير عن حاجاته ورخباته وأحاسيسه ومواقفه، وطريقه إلى تصريف شئون عيشة وإرضاء غريزة الاجتماع لديه.

ولا تقتصر أهمية اللغة على الحياة الاجتماعية فقط وإغما التربوية، والسياسية. فوحدة اللغة توجد نوحا من الوحدة في الشعور، والمتفكير، وتعربط الأفهراد سلسلة طويلة ومعقدة من الروابط الفكرية، والعاطفية قد تكون أقوى من الروابط التي تعربط الأفراد والجماعات، وتنوثر اللغة في شخصية القرد حيث تشكل خبرة القرد، وشخصيته بفعل اللغة التي يتحدث بها. ومن ناحية أخرى قان مستوى اللغة عند الفرد يحدد نضجه العقلي إلى حد كبير كما أن لطبيعة اللغة أشرا كبيراً في طبيعة المتفكير، إضافة إلى ذلك فإن معظم التعليم يجرى عن طريق اللغة.

وفي سياق وظائف اللغة يقدم بوهلرBuhler نموذج تقليدي للغة يقتصر على وظائف ثلاث فقط هي: (الوظيفة الانهعالية، الوظيفة الندائية، والوظيفة المرجعية). وهو ما يقابل ما نسميه: ( المتكلم المرسل ، المخاطب المستقبل ، والغائب اي الشخص أو الحدث أو الشيء الذي نتحدث عنه ).

# وقدم ماليدي في Haliday حصرا بأهم وظائف اللغة فيما يلي:

Instrumental function:

1- الوظيفة النفعية ألوسيلية:

فاللغة تسمح للأفراد بإشباع حاجاتهم والتعبير عن رغباتهم، وهذه الوظيفة هي التي يطلق عليها وظيفة 'أنا أريد'.

Regulatory function:

2- الوظيفة التنظيمية:

من خلال اللغة يستطيع الفرد التحكم في سلوك الآخرين (أفعل كذا – لا تفعل كـذا) أي الأوامر والنواهي: فاللغة لها وظيفة الفعل، أو التوجيه العملي المباشر.

Interpersonal function:

3- الوظيفة التفاعلية:

تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي هي وظيفة أنا وأنتُ.

personal function :

4- الوظيفة الشخصية:

5- فمن خبلال اللغة يستطيع الفرد أن يعبر حن مشاعره واتجاهاته وآرائه نحو
 موضوعات وأشخاص كثيرون.

Heuristic function:

6- الوظيفة الاستكشافية:

فالفرد بعد أن يميز ذاته عن البيئة يستخدم اللغة لاستكشاف وفهم هــلــــ البيشــــة، وهـــي التي يمكن أن نطلق عليها الوظيفة الاستفهامية.

#### Imaginative function:

#### 7- الوظيفة التخيلية:

حيث نجد أن الإنسان من خلال اللغة بمكنه أن يهرب من الواقع إلى عبالم آخر مشل: الشعر أو استخدامه للغناء للترويح عن نفسه.

#### Informative function:

# 8- الوظيفة الإخبارية الإعلامية:

فينقل الفرد من خلال اللغة معلومات جديدة إلى الأخــرين في أي زمــان ومكـــان مــن خلال وسائل الاتصال.

#### Symbolic function:

#### 9- الوظيفة الرمزية:

فاللغة من خلال الألفاظ تمثل رموزا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي. ويمكن امؤلف الكتاب إظهار وظائف اللغة في أربعة محاور يعرضها على النحو التالى:

✓ وظائف اللغة للذكاء والتفكير والقدرات والعمليات العقلية.

- ٧ وظائف اللغة للجانب الاجتماعي.
- √ وظائف اللغة للجانب الوجداني والتكيف.
  - ✓ وظائف اللغة للتربية التنمية.

# 1- وظيفة اللغة للذكاء والتفكير والقدرات والعمليات العقلية:

- تمد اللغة الفرد بالأفكار والمعلومات وتنقل الإحساس والمشاعر والراحة وإشارة التفكير والتخيار.
  - ٧ توجد علاقة ايجابية بين الكفاءة اللغوية للفرد والذكاء.
- ✓ تقوم اللغة بإبراز التفكير والتعبير عنه حيال أي موضوع وكذلك الاتجاهات الفكرية.
- ✓ يمكن بواسطة اللغة تحليل أي صورة أو فكرة أو إصادة تركيبها في أي علم من العلوم.
- ◄ يمكن قياس العمليات العقلية كلها من تفكير وتخييل وتبذكر وإدراك وتحليل وتركيب وغيرها من خلال اللغة ورموزها.
  - ✓ تعتبر اللغة أداة لتفسير وتنظيم المعلومات التي تصل إلى المخ عبر الحواس.

#### 2- وظائف اللغة للجانب الاجتماعي:

- تعتبر اللغة آداة التواصل الاجتماعي سواء أكانت لفظية (منطوقة أو مكتوبة)
   في صورة كلمات جمل، أو غير لفظية في صورة إشارات وتنبيهات، كما تمشل
   اللغة بصورتها المكتوبة السجل الحافل للثقافة الإنسانية، وما تتضمنه هذه الثقافة من آثار معوفية ومادية.
  - تربط اللغة بين أبناء المجتمع الواحد فهي أساس الشعور بالانتماء والطمأنينة
    - يستطيع الفرد التأثير على أفكار واتجاهات الآخرين باستخدام اللغة.
- يتم التوحد أو الاستنخال مع الأنماط اللغوية الاجتماعية المتعارف على
   معناها بين الجماعة التي يتتمي إليها مثل التحية والأمثال الشعبية وتقديم كل
   ألوان الجاملات والعلاقات الاجتماعية.
- تساعد اللغة الطفل المراهق والراشد وغيرهم في التعرف على القيم السائدة والاتجاهات والعادات السلوكية.

# 3- وظائف اللغة للجانب الوجداني والتكيفي:

تعتبر اللغة من أهم وسائل الكشف عن السوية واللاسوية حيث يعتبر اضطراب اللغة والكلام معيار تشخيص للاضطرابات الوجدانية والسلوكية والعقلية، لذا يمكن الاعتماد على عامل اللغة في تطبيق الاختبارات، والمقاييس، وإجراء الاستفتاءات، والمقابلات على الأفراد بشأن التمييز بين الحالات السوية واللاسوية.

#### 4- وظائف اللغة للتربية التنمية:

- ◄ تعتبر اللغة هي وسيلة نقل المعلومات والأفكار والخبرات في مجال التعليم والثربية بكل صورها.
  - √ تهييع اللغة الطفل للتعلم وتزيد دافعه إلى المعرفة والانجاز وحب الاستطلاع.
- تزيد اللغة من حب الفود للبيشة والكشف عن محتوياتها واستخدام خاماتها
   والعلاقات بن مكونات البيئة المختلفة.

- ✓ تنقل اللغة التراث المتعلم من جيل لآخر وتحافظ عليه.
- √ لا يستطيع الطفل إحراز أي تقدم علمي إلا بعد اكتساب مكونات اللغة وصورها.
- ✓ لا يستطيع المعلم أو المشرف أو الآباء وغيرهم من نقبل الخبرة أو الأفكار أو
   الاتجاهات إلا من خلال اللغة.

#### النظريات النفسرة لنمو اللغة واكتسابها:

إن أي تفسير أو شرح واضح لاكتساب اللغة ينبغي أن يضع في اعتباره مدى التعقيد المتزايد والسرعة الفائقة لانجازات الأطفال اللغوية، ليس ذلك فحسب بسل كذلك قدرتهم على استخدام اللغة بطريقة توليدية Generative.

ولقد صاغ علماء النفس مجموعة من الغروض أو النظريات تنضع في اعتبارها عناصر خاصة للنمو اللغوى Language development.

تتراوح من الأسباب البيولوجية إلى النظريات التي تؤكد على خبرات الأطفال في البيئة.

وعلى الرغم من أن كل نظرية تؤكد على بعد معين في نمو الطفىل واكتسابه اللغة ، إلا أن غالبية المنظرين يعتقدون أن الأطفال لديهم استعدادا وتهيشوا بيولوجي biological predisposition لاكتساب اللغة، ولكن طبيعة الخبرات التي يتعرضون لها مع اللغة - إلى جاتب نمو قدراتهم المعرفية - تلعب أيضا دورا في تشكيل كفاءة languistic competence.

وفيما يلي يقدم مؤلف الكتاب عرضاً لبعض الآراء والنظويات في تفسير اكتساب اللغة لدى الأطفال:

- 1- النظريات السلوكية: Behaviraistic theories.
  - 2- المدرسة البنيوية: The structural school
    - 3- النظرية الفطرية: Nativistic theory
- 4- النظرية اللغوية (لسلوبين): Slobins linguistic theory

5- منظور التفاعل الاجتماعي: social interaction perspective.

6- النظرية المعرفية: Cognitive theory.

#### Behaviraistic theories:

#### 1- النظريات السلوكية:

تهستم هذه النظريات في معالجتها للنصو اللغوي بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات، وتعتبر الشعوي فصلا من فصول كتاب السعلم، وأن كافق أتماط التعلم بالنعلم بالنعلم اللغوي يمكن أن تخضع للنفسير من خلال المعايير المتضمنة في مبادئ التعلم مثل التقليد والتعزيز والاقتران والتشكيل.

# ومن أبرز المنظرين المرتبطين بالتفسير السلوكي هو 'سكنر'

ويرى سكنر (Skinner, 1972) أن اللغة عبارة عن مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن طريق المحاولة والخطأ ، ويتم تدعيمها عن طريق المكافئة، وتنطفئ إذا لم تقدم المكافئة، وهذه المكافئة قد تكون التقبل من الوالدين أو التأييد الاجتماعي ... إلخ وهكذا يتعلم الأطفال من خلال الاشتراط الإجرائي Operant condition.

كذلك يلعب التقليد Imitation دوراً ذو دلالة في اكتساب اللغة، فلأن الوالدين والأفراد الحيطين بالطفل يستخدمون اللغة ولديهم الخبرة في تسمية الأشياء للطفل، ويتحدثون لغة وجملا صحيحة من ناحية التركيب، فإنهم يمثلون تماذج Models للاستخدام اللغوي الناضج الكفء يقوم الطفل الصغير بمحاكاتها وتقليدها، ويتعلم الأطفال الأصوات والتركيب وقواعد التحدث Conversational الخاصة بالثقافة التي يولدون فيها، فهم يتأثرون بالنماذج اللغوية في بيئاتهم.

وفى هذا الصدد تذكر نوال عطية (1995: 43-47) أن مورو Mowrer يـرى أن الأصوات المقلدة تتكرر من الطفل نتيجة لأنها تسبب خبرات سارة لديه بالإضافة إلى أن هذا التقليد يعزز من المجيلين بالطفل. ويتفق عادل الأشول (1999: 294) مع أصحاب هله النظرية، حيث يشير إلى أن اللغة مكتسبة بصورة كلية عن طريق التعليم، وأن ما يتعلمه الأطفال في اللغة يأتي من النسخ أو التقليد ثما يسمعون من الآخرين سواء بتدعيم أو بدون تدعيم.

ومن أبرز جوانب القصور في النظريات السلوكية هو الافتراض أن الطفل يلعب دوراً سلبياً في اكتساب اللغة. فالأطفال حتى في المراحل المبكرة من تعلم اللغة يقومون بالتجريب بشكل فعال من خلال إحداث الأصوات بصرف النظر عن رد فعل الوالدين فهم يشيرون إلى الموضوعات والأشياء التي يسميها الوالدين لهسم، ويبتكرون كلمتان أو ثلاث لم يتحدث بها أبدا الوالدين إليهم.

وما لا شك فيه أن التعزيز والتقليد يلعبان دوراً في النمو اللغوي إلا أنه بالرغم من ذلك فانه من الصعوبة بمكان أن ينظر إليهم باعتبارهم التفسير الوحيد لنمو الطفل اللغوي كما أن نظرية التعلم تفشل في توضيح وشرح استخدام الأطفال للكلمات والجمل الجديدة، فالالتزام بنموذج نظرية التعلم باعتباره التفسير الوحيد لاكتساب اللغة هو بمثابة النظرة القاصرة للموضوع.

وهكذا يمكننا القول أنه بالرغم من بعض الفائدة التي تكمن في نظريتي الاشتراط والتقليد في شرح كيفية اكتساب اللغة، إلا أنه بالإضافة إلى ما سبق فان هذه النظريات تغفل بعض العوامل البيولوجية أو النضوجية المهيئة لاكتساب اللغة.

وترى آمال باظة (2003: 66) ركزت هذه المدرسة على مراحل اكتساب اللغة من كلمة فأكثر تدريجيا وإضافة كلمات تدريجا أي نمو تراكمي حتى يشبه كلام الكبار ممن خلال التعميم في المواقف المشابهة يستطيع الطفل استخدام اللغة الاستخدام الأمشل لتحقيق كل من وظيفة التواصل وإشباع الحاجات.

#### The structural school:

#### 2- المدرسة البنيوية:

لقد اتخذت هذه المدرسة من المدرسة السلوكية في علم المنفس حجرة الأساس الذي ترتكز عليه ولذلك كان اهتمامها مقصورا على السلوك اللغوي الظاهر المدي يمكن ملاحظته، دون التطرق إلى ما يجري داخل الدماغ ، ولذلك ركزوا دراستهم على لفة الحديث الشفوية بالدرجة الأولى واعتبروا هذا المظهر من المظاهر اللغوية الأساسية، ولمذا فقد ظهر في دراستهم الاهتمام الواضح بالجانب اللفظي Verbal للغة، والعناية الفائقة بانعكاس ذلك على المعانى.

ويرى مؤلف الكتاب أن من أبرز جوانب القصور الخطيرة في هـذه النظرية هـو اهتمامها بالشكل فقط فهي لم تحاول النفاذ إلى جوهر اللغة، وأهم مظهر من مظاهرها، وربحا كان ذلك هو عيب هذه النظرية الرئيسي فما قدمته هـذه النظرية لا يتعـدى أن يكون تأطيرا للجمل الرئيسية التي تتكون منها اللغة.

#### Nativistic theory:

#### 3- النظرية القطرية:

افترض أصحاب هذه النظرية أن الطفل يولد مطبوعا على قدرة خاصة، تختلف عن جميع المخلوقات الأخرى، لاكتساب أي لغة أو لغات يتعامل معها في مجتمعه بشكل طبيعي.

ويرى تشومسكي Chomsky أن القدرة اللغوية لدى الطفل تتحدد فطرياً، وفيها الطفل مهيأ لإتباع قواعد اللغة وبصورة لا تدخل فيها لعملية المتعلم. أو بالتصحيح والتدريب من جانب المحيطين.

ولذا فقد وجد كل من تشومسكي ولينجرج Chomsky & lennberg أن هناك عدد بيولوجي فطري المنسوي ويسرى أن المسلوك اللفنوي ويسرى أن الكائنات تولد بقدرة لغوية ولديها استعداد فطري على إنتاج اللغة. وترى هذه النظرية أن اللغة ليست مكتسبة كلها، ولكن بعض منها غير ولادي Inborn فهناك عناصس معينة من اللغة شائعة فيما يدو، وعموماً فإن المنهج البيولوجي يرى أن هناك تضاعلا

بين الاستعداد المبدئي أو الفطري السابق للغة وبين البيئة وهذا المشهج يفترض أن اكتساب اللغة هو اكتساب سلسلة من القواعد التي تسمح للأطفال أن ينتجون الجمل. وهذا ما دفع تشومسكي إلى إلقاء الضوء على التراكيب اللغوية للجملة النحوية المصحيحة، والسي تتمشل في البئية السطحية للجملة Surface structure، والبنية

الصحيحة، والتي تتمثل في البنية السطحية للجملة Surface structure، والبنية العميقة Deep structure أما البنية السطحية وهي تمثل الكلام المنطوق Deep structure والذي يحتوي على عناصر الكلام (الكلمات – العناصر اللغوية الأخرى) التي يمكن أن توضع مع بعضها لتكوين جملة نحوية باستخدام القواعد المناسبة ،أما البيئة العميقة وهي تمثل المعنى أو الفكرة التي تكمن وراء الكلمات في الجملة. وكلا من البنية السطحية والبنية العميقة تحتاج لمستوى معين من الفهم ليتم تعلمها.

ويرى المؤلف أن هذه النظرية لا تولي اهتماما كبيرا لنمو السيمانتيك Semantic أي تطور معاني المقاهيم وينظر كثير من العلماء إلى ذلك باعتباره نقصا أساسي في النظرية.

## 4- النظرية اللغوية (لسلوبين): Slobin slinguistic theory:

لقد أقام سلوبين نظريته من خلال توليفة وتوفيقه بين النظرية السلوكية والنظرية الفطرية، فتفترض نظريته أن العوامل البيولوجية تؤثر في اكتساب اللغة، ولكنه يسرى كذلك أن التفاعل بين الأطفال والراشدين أي تأثير البيئة والخبرة هو شيء ضروري إذا ما أريد للمهارات اللغوية Language skills أن تنمو. فالميكانيزمات الفطرية وحدها لا يمكن أن تفسر أو تشرح إتقان الطفل للغة، وأن هذا الإتقان يتضمن ما هو أكثر من الاشتراط والتقليد.

ويتفق سلوبين مع تشومسكي أن هناك قدرة لغوية خاصة فطرية لدى البشر - كما أن الملامع الخاصة بالمخ والاختبارات القطعية Atriculatory apparatus تجمل من الواضح أن القدرة اللغوية لما أساس بيولوجي بميز، فسلوك الكائنات الخاص والجهاز العصبي المميز والأبنية التشريحية هي ضير دليل على النمو الخاص لهذه

القدرات التي يتم تلقيها في الشفرة الوراثية، والتي تجعلنا ننضج حسى نـصبح كانسات ناطقة أو مخلوقات ناطقة.

وهناك مجموعة من الآراء حول سيطرة النصف الكروي الأيسر للمنع على عملية إصدار الكلام والنصف الأيمن على الإيقاع والنغمة وبذلك يعتبر هذا الرأي موضح لفكرة تكامل النصفين وظيفياً. وهناك من يرى دراسة وتسجيل النشاط الكهربي للمنع لدى الأطقال من فئات متباينة من حيث اضطراب اللغة والكلام أو مستوى المهارات اللغوية والحصيلة اللغوية طم.

إلا أن الدراسات في هذا المجال ما زالت تحتاج إلى المزيد من التدعيم التجربيي الفسيولوجي لتجديد وظائف المراكز المعنية ونشاطها وأيضا الأعصاب الطرفية المتصلة لها.

### Asocial interaction perspective: 5- منظور التفاعل الاجتماعي:

يسرى أصحاب هسذا الانجاء أن اللغة هسى بمثابة نسشاط اجتماعي activity Social بنشأ عن الرغبة في الاتصال مع الآخرين في المواقف الاجتماعية التفاعلية. وعلى الرغم من أن هذا المنظور يولي اهتماما بالأسس البيولوجية الفطرية لدى الكائنات الإنسانية لتعلم اللغة، فائه كذلك يؤكد في نفس الوقت على الدور الذي تلعبه كل من الخبرات Experiences التي تنشأ من الاحتكاك مع البالغين ذوي المهارة في الحديث في تطور المهارة اللغوية التعامية Linguistic skill فيتاجون إلى التعامل والتعامل والتعامل والتعامل والتعامل وكذلك يحتاجون إلى المادة المرتجعة Models من الكلام المناسب، نماذج لا تعوق قدراتهم النمائية فالكثير من نوعية الكلام الوالدي Parental speech الموجه للأطفال يجب أن يكون مناسباً وملائما للمهارات البنائية الاستقبائية للطفل. وهكذا فان الكلام الوالدي فالبا ما يكون بخابة (سقالات) أي دعائم للنمو اللغوى للطفل.

فالتفاعل الاجتماعي وتأثيره على اكتساب اللغة لا يقف عند حد العلاقة مع الوالدين فقط. بل يتضمن تفاعلات الطفل مع المشاركين الآخرين له. فالتبادل اللغوي مع الآباه والآقران والآخرة يؤثر في مستوى المهارة اللغوية للطفل.

#### Cognitive theory:

#### 6- النظرية المرفية:

يعتبر جان بياجيه من أهم رواد هذه النظرية، ويرى رواد النظرية المعرفية أن الأطفال يتعلمون قواعد لغوية بالغة التعقيد بسرعة هائلة، مما يوحي بان الإنسان ذو تركيب خاص يؤهله لاكتساب اللغة عن طريق تحليل البيانات اللغوية الي يتسلمها وتكوين الفرضيات حول كيفية بناء التركيبات اللغوية، وهذا ما يطلق عليه "تحليل المعلومات"، ويرى أصحاب هذه النظرية أن هناك ميلاً وراثياً لاكتساب اللغة، فهم يفترضون أن المعارف عبارة عن أبنية أو تراكيب عقلية تتكون داخل العقل أثناء تطور أو نمو الإنسان، وهذه البنيات العقلية أساسها وراثي، ولكنها تتطور وتتبلور من خلال البية التي يعيش فيها الفرد.

ويرى المؤلف أن جوهر هذه النظرية هو إرتقاء الكفاءة اللغوية كنتيجة للتفاعل بين الطفل وبيئته، وتفرق النظرية المعرفية بين الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي فالأداء في صورة التركيبات التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية وقبل أن تكون قد وقعت نهاتيا تحت سيطرته الثامة يمكن أن تنشأ نتيجة الثقليد. إلا أن الكفاءة لا تكتسب إلا بناء على تنظيمات داخلية تبدأ أولية ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية قشأن اللغة في ذلك شأن أي سلوك آخر يكتسبه الطفل تبعا لنظرية بياجيه المعرفية والذي يفسر الننظيمات الداخلية عن طريق وجبود استعداد للتعامل مع الرموز اللغوية التي تعبر عن مفاهيم تنشأ من خلال تفاعل الطفل مع البيئة منذ المرحلة الأولى وهي المرحلة الحس حركية .

## ويرى بياجيه أن تطور اللغة والكلام يمر بمرحلتين هما:

- 1- المرحلة الأولى: وهي مرحلة الكلام المتمركز حول الذات واهتماماتها وحاجات الطفل الشخصية ثم يقبل تدريجياً حتى سن (6) سنوات أي دخول المدرسة الإبتدائية.
- 2- المرحلة الثانية: وهي مرحلة الكلام الاجتماعي حيث يدور في غالبيته حول البيشة الاجتماعية للطفل مثل المدرسة والمنزل وجماعة اللعب.

ويؤمن أصحاب هذا الاتجاه بأن المهارات اللغوية تسير في تطورها مع مراحل النمو العقلي المعرفي للطفل أي مهارات النمو المعرفي. مع التسليم بوجود الاستعداد الفطري السابق على النمو والتطور.

ويعتبر جان بياجيه أن النمو المعرفي أساس لحدوث النمو اللغوي ويعتبر النمو اللغوي تطبيق للنمو المعرفي ويسير في مراحل بالإضافة إلى عامل الخبرة وأن الطفل يكون مفهوم معرفي عن العالم من حوله قبل التعبير اللغوي بـالكلام أي الفهــم يـسبق التعبير اللغوي. أي يعتمد هذا الاتجاه على الجانب المعرفي والخبرة لتحقيق التواصل اللغوي وتطوره.

وفي ضوء المراحل السابقة، نجد أن الطفل له دور فعال في تعلم اللغة فهو يتعلم المفردات اللغوية والقواعد اللغوية كي يعبر عن تعلمه نتيجة الاستكشاف النشط الفعال للبيئة، والخبرات المباشرة وغير المباشرة التي يخبرها الطفل في حياته اليومية وفي علاقاته مع الأخرين تجعله يلجأ إلى بعض الانجازات اللغوية التي تمكنه من التعبير عن علامات وعن تفاعله معها.

وخلاصة القول أن كل نظرية من النظريات السابقة ركزت على أحد جوانب اكتساب اللغة دون الأخرى فبينما يؤكد رواد النظرية السلوكية أن اللغة مسلوك مكتسب يتم بدرجة أفضل بتوافر عوامل داخلية تنصل بالطفل مشل نمو القنوات الحسية. والمقصود بهذه القنوات حاسة السمع أساساً بالإضافة إلى حواس أخرى مشل

البصر، والسلامة المطلوبة لهذه الحواس ليست على مستوى الإحساس فقط بـل أيـضا على مستوى الإدراك، لهذف استيعاب الرسالة اللغوية.

أما أنصار النظرية الفطرية يرون أن الكائن البشري يولد بمجموعة من الخصائص الفطرية تسهم في إكسابه للغة، والحصيلة اللغوية، وبذلك فهي تفترض وجمود نظام قطري لدى الفرد يعمل على برمجة اللغة واكتسابها. في حين يسرى أصححاب النظرية اللغوية أن العوامل البيولوجية تؤثر في اكتساب اللغة، فسلوك الكائنات الحية والجهاز العصى الميز والأبنية النشريجية خير دليل على النمو الخاص للقدرات اللغوية.

أما أصحاب النظريـة الاجتماعيـة فـيرون أن اللغـة تنـشأ مـن خــلال التفاعــل الاجتماعي والرغبة في الاتصال مع الآخرين في المواقف الاجتماعية.

فى حين يركز أنصار النظرية المعرفية على العمليات المعرفية، فلابد أن يكون الطفل قادر على التصور العقلي قبل النطق. فتفاعل الطفل مع ببئته والمحيطين بمه لمه فاعليته في اكتساب الطفل للغة.

ويرى مؤلف الكتاب ضرورة تناول جميع هذه النظريات في إطار مـن الــشمولية والتكاملية دون التحيز لنظرية دون الأخرى وذلك لتفسير عملية اكتساب اللغـة لــدى الأطفال بشكل جيد.

#### مراحل النمو اللقوي:

تمر اللغة بعدة مراحل حتى تصل إلى صورتها المألوفة حند الكبار حيث يشير ماكندلس ( 1973) وفترز خيرالمد ( 1977) إلى أن اللغة أصولاً بيولوجية تتمشل في الإستعداد الفيسيولوجي والعقلي، وأنها تسير وفق أربع مراحل هي:

# ا- مرحلة الصراخ أو البكاء: Crying stage :

تشير ماجدة عبيد (2000: 350 – 351) إلى أن الطفل في هذه المرحلة يصبرعن حاجاتـه وانفعالاته بالصراخ، وتمتد هذه المرحلة منذ الميلاد وحتى الشهر التاســع مــن العمــر، وترى عالمه الطفولة اليزابيث هيرلوك أن صرخة الطفل تعتبر أول بادرة يعبر الطفل من خلالها عن قدرته على التصويت، ويذكر العالم أوستولد Ostwald وهـو من علماء النفس أن الصراخ الحاد الانفجاري هو أكثر أهمية بالنسبة للطفل لأنه يفيد في نحمو اللغة.

وتذكر آمال باظة (2003: 56) أن من خلال عملية المصراخ تقوم الأم بتمييز نوعية صراخ ويكاء الطفل لنوعية الحاجة، فالصراخ هو لغة الطفل التي من خلالها يتواصل مع الآخرين ويطلب المساعدة وإشباع الحاجات.

#### Babbling stage:

#### ب- مرحلة المنافاة أو الثرثرة:

وتعتبر المناغاة المرحلة الثانية في نمو النطق وتطوره، وتظهر في حوالي الأسبوع السادس أو السابع من عمر الرضيع عندما يقرقر ويصدر عددا من الأصوات المتنوعة بشكل عشوائي. وعلى الرخم من أنه لا يوجد نسق مسبق لظهـور أصوات متنوعة خلال مرحلة المناغاة فان أصوات الحروف المتحركة من المرجح أن تظهـر قبـل الحروف الساكنة. وغالباً ما تعتبر المناغاة نشاطا انعكاميا حيث تـتم إثـارة الطفـل داخليـاً عـن طريق الإحساس الاستكشافي للشفتين واللسان، والحلق.

ولا تعتبر القدرة السمعية ضرورة لظهور المناغاة إذ أن الأطفال الصم خلقيا يمرون يمرحلة المناغاة ولكنهم في مراحل لاحقة يفقدون التلفظ بسبب استقبالهم لتغذية راجعة محدودة لسماعهم الأصوات التي تصدر عنهم بشكل قليل ومحدود.

#### Imitation stage:

# ج- مرحلة تقليد الأصوات المسموعة وعاكاتها:

وفي هذه المرحلة يقلد الطفل الأصوات أو الكلمات التي يسمعها تقليدا خاطشا، فقد يغير أو يبدل أو يجذف مواقع الحروف في الكلمات التي ينطقها، وقد يرجع ذلك إلى عوامل كثيرة أهمها مدى نضج جهاز النطبق، وضعف الإدراك السمعي، وقلمة التدريب، ولكن مع الاستمرار عوامل النضج والتعلم والتدريب تصبح قدرة الطفل على التقليد أكثر دقة، وتمتد هذه المرحلة منذ نهاية السنة الأولى من العمر وحتى عمر الرابعة أو الخامسة تقريباً.

وقد أشار العالم باندورا (Banadura, 1960) في كتابة عن التعلم الاجتماعي من خلال التقليد إلى أن الأطفال يظهرون ميلا متزايدا لتقليد الفاظ شسخص وذلك بعد حدوث تفاعل سار معه مثل الأم تتحدث إلى طفلها بكلمات وهي ترضعه، كما أن عملية تشجيع الأسرة لتقليد الطفل للأصوات ينمى الميل لتقليد بعض الألفاظ لمدى الطفار.

#### د- مرحلة الماني: Semantic stage:

وهي مرحلة يقوم فيها الطقل بالربط ما بين الرموز اللفظية ومعناها، وتمتد هـذه المرحلة منذ السنة الأولى من العمر وحتى عمر الخامسة وما بعدها.

أما عن تطور المحصول اللغوي لدى الطفل فقد قامت الأمريكية سميث (1926) بدراسة كان الهدف منها معرفة عدد المفردات التي يتلفظ بها الطفل ويكون لها دلالتها، وذلك في مختلف أعمار الطفل، وكان من نتائج دراسة سميث ونمو اللغة لمدى الطفل أنها:

رأت ضرورة التمييز بين المحصول اللغوي العامي لدى الطفل والذي قد يزيد على
 مثات الكلمات وبين اللغة الصحيحة، والفصحي.

◄ وجدت سعيث أن المحصول اللغوي للطفل في نهاية السنة الأولى وبداية السنة الثانية للميلاد يكون بطيئاً في السنوات القريبة من عصر المدرسة، وبنيت نتائج دراستها على أن الطفل في عمر سنة يكون عدد المفردات (3) تقريباً ويزداد حتى يصل إلى (2562 – 3000) مفردة في عصر سنة مسنوات. ولتطور النمو المعرفي والاجتماعي للطفل وكذلك الحركي تزداد الحصيلة اللغوية كما وكيفا 0 وتستمر عملية نمو وارتقاء اللغة بمد ذلك وتزداد ثراء وحيوية وتنوعا سنواء في كم المفردات أو معناها أو الجمل التي يمكن صياغتها, وكلما تعرض لبيئة غنية بالمثيرات كان أكثر إبداعية في اللغة (آمال باطة، 2002).

مما سبق يرى المؤلف أن اكتساب الطفل للغة يتدرج لمجموعة من المراحـل كـل منها متتابعة متلاحقة تتهى في نهاية المطاف إلى اكتساب اللغة الطبيعية. الفصل الثامن صعوبات تعلم الهجاء (القرائي — الكتابي)



# الفصل الثامن صعوبات تعلم الهجاء (القرائي – الكتابي)

#### القدمسة

قبل أن نتعرف على مفهوم الهجاء أرى أن أقدم لحمَّة عن الأبجدية عامة والتي يعد الهجاء جزءًا منها .

♦ الأبجلية Alphabet: هي سلسلة من الحروف المستخدمة في كتابة ما. وهذا الاسم يعني Alphabet للدلالة على الحروف الستة والعشرين من اللغة الإنجليزية واسم الألفبائية في الدلالة على الحروف التي تكتب بها اللغة العربية أما السر في أننا نقول الأبجدية 'بدلاً من الألفبائية هو موروث سرياني ورثته اللغة العربية ( رسم الحروف – إسقاط بعضها في الكتابة ) فضلاً عن مبدأ الحركات الثلاثة (المضمة – الكسرة) وكذلك بعض العلامات الأخرى مثل: (الشدة علامة المد).

( وزارة التربية والتعليم ، 1999 ، 4 ).

يبلغ عدد حروف الهجاء العربية ثمانية وعشرين حرفًا عند من لا يفرق بين الممزة وألف المد (الذين يفرقون يجعلون الممزة في أول الحروف (د) والألف المضافة إلى اللام في حرف (لا) قبل الياء الأخير. وتسمى حروف المجاء وحروف التهجي، ولما ترتيبان قليم وحديث:

\* الترتيب القديم فهو كما يلي: أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ج ، ط ، ي ، ك، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ، ش ، ت ، ث، خ ، ذ ، ض ، ظ ، غ . وتجمعها كلمات تعين على الحفظ (أبجـد هـوز حطـى كلمـن سعفص قرشـت ثخــلـ ضظغ) . أما الترتيب الحديث: أ، ب، ت، ت، ت، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س،
 ش، ص، ض، ط، ظ، ع، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـــ، و، ى. وهـــو
 الترتيب الشائم. (رياض صالح جنزلل وعمد حامد سليمان، 1985، 37)

الهجاء يختلف عن القراءة حيث أنه يتطلب إنتاج وفهم دقيق لتتابع الحروف التي لا يمكن تخمينها من النص والأطفال اللذين يعانون من صعوبات خاصة في تعلم القراءة يجدون الهجاء مشكلة بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من القراء الجيدين ضعفاء في الهجاء والإجراءات تهدف إلى تعلم الكلمات المنتظمة في كلاً من الهجاء والقراءة وسوف يكون من المرغوب فيه للتلاميذ أن يجدوا مصطلحاتهم المكتوبة في كلمات صوف يكون من المرغوب فيه للتلاميذ أن يجدوا مصطلحاتهم المكتوبة في كلمات

كما أن الهجاء نشاط يختلف عن القراءة من حيث أنه ليس من المكن أن نعوض نقاط الضعف بنقاط القوة والمستهجين الضعفاء (ذوي صعوبات تعلم الهجاء) يعتمدون على قوتهم في كتابة قطع صغيرة محدودة الكلمات ونتيجة للذلك نقاط ضعفهم لا تخرج للضوء وتقدمهم بطئ. (المرجم السابق ، 79 : 80)

وسوف يتم تناول الهجاء على ثلاثة محاور :

أ- ألحور الأول :

Spelling:

♦ التعريفات الخاصة بالهجاء:

تعريف المعجم العربي الأساسي 1989:

هجي: الحروف عددها باسمها واللفظة عدد حروفها .

هجى المعلم الصبي الجملة علمه إياها .

تهجى الحروف: معناها نطق بالأصوات التي تعلمها .

( مجموعة اللغويين العرب ، 1989 ، 1255 ).

1- تعريف المعجم الوجيز 1992:

(هُجَّى) الصبي الكتاب عَلْمَه إيَّاه . (تُهجَّى) الحروف : عددها بأسماتِها . أو نطق بالأصوات التي تمثلها حروف التهجى : ما تتركب منهــا الألفــاظ وهــى في اللغــة العربية الألف والياء وما بينها. والهجاء : هو تقطيع اللفظة إلى حروفهـا والنطـق بهذه الحروف مع حركتها وحروف الهجاء ما تتركب منها الألفاظ .

( وزارة المتربية والتعليم ، 1992 ، 643).

2- تعريف فتحى الزيات 1998:

عرف الهجاء بأنه صياغة أو تكوين أو تركيب الكلمات من خلال الترتيب التقليدي للحروف. ويوجد ثمان وعشرون حرفًا للغة العربية، وست وعشرون حرفًا للغة الإنجليزية بالإضافة إلى ما يزيد على أربعين فونيمية (صوت منظوق). وتوجد فروق في تهجئة غتلف الكلمات والعديد من الأطفال ذوى صعوبات التعلم للديهم صعوبة في حفظ ترتيب الحروف الهجائية. (مرجم سابق، 1998، 518).

3- تعریف علی أحمد مدكور 1984:

التهجى السليم يعنى قدرة الفرد على نوعين من الأداء :

أ. قدرته على نطق الحروف منفردة ، ومتتابعة في الكلمة والجملة بطريقة سليمة .
 ب. قدرته على كتابة الحروف منفردة ، ومتتابعة في الكلمة والجملة بطريقة سليمة.
 (مرجم سابق ، 1984 ، 227 ، 228).

4- تعریف ابن منظور 1955:

تهجئة الحروف ، وتهجأت الحروف وتهجيته بهمز وتبديل.

(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن متظور 1955 ، 180).

5- تعريف محمد رضا 1960:

تقطيع الحروف وتهجأ الحسرف : تهجاه وأصله (هجى) هجى الحرف تهجية عــــــدها . (عمد رضا 1960 ، 598)

6- تعريف بطرس البستائي 1977:

الهجاء تقطيع اللفظة وتعديدها بحروفها مع حركتها (بطرس البسناني، 1977 ، 93).

#### 7- تعريف أحمد عبده عوض 1997:

ويعرفه أحمد عبده عوض بأنه هو ما يتصل برسم الكلمات والحروف رسماً صحيحاً دون وقوع أخطاء تتصل بدقة الرسم بحيث لا تتصل هذه الأخطاء بقواعد الإملاء . (احد عبده عوض ، 1997/12).

### ترتيب العروف الهجائية :

ويشير (عبد المنعم محمد النجار) إلى أن الحروف الهجائية قد مرت خلال تاريخها الطويل بمراحل عديدة منها: مرحلة روعي فيها ترتيب الحروف على أنها الصورة الكتابية بالدرجة الأولى وإن جاءت الناحية القرائية تبعاً. ومرحلة روعي فيها الترتيب حسب توزيع الحروف على مدارجها الصوتية بالدرجة الأولى وإن جاء التشابه في الصورة تبعاً. ومرحلة لم يراعى فيها الأمران. (عبد النعم عمد النجار، 1982، 29.

## ونعرض للمراحل التي مرت بها الحروف المجاتية وهي :

#### 1- الترتيب السامى:

وهذا الترتيب مثل الترتيب السرياني والعبرائي ، وقد جمع في كلمات : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قوشت ثخذ ضظغ. ويوى المغاربة ترتيباً يختلف الترتيب السابق اختلافاً بسيطاً وهو بعد (كلمن): ضعففل بالضاد قرست بالسين ثخذ ضظغ. وهذه الكلمات دلالة على ملوك مدين

( مجد الدين الفيروز آبادي ،د.ت ، 285).

#### 2- الترتيب الموجود حالياً:

ويعود الترتيب إلى العصر الأموي في عهد عبد الملك بن مروان والذى قام بوضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني والغرض منه ضم كل حرف إلى ما يشبه في المسكل مع البعد بالألف والباء لأنهما في بداية الترتيب السابق. (مرجم سابق، 1982 ، 30)

## 3- الترتيب الصوتي :

ويعود هذا الترتيب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى ، ولقد ابتكر الخليل هذا الترتيب على أن يكون أساساً لترتيب تقليبات الكلمات مهملها ومستعملها وذلك لتأثر الحليل بـالجو الموسيقى والأنضام في التفـصيلات العروضـية وقـراءة القرآن الكريم كما أن المنهج الصوتي يميز الحسروف بالـصوت وهــو أقــوى دلالـة وأكثر وضوحاً وتمييزاً من الكتابة .(احدعدالنفور ، د. ت ، 25).

أما أهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب:

أب ت ث ج ح خ د ذر زس ص ض ط ظع غ ف ق ك ل م ن هـ و لا ى .

وأما أهل الغرب فيرتبونها على هذا النحو:

أب ث ث ج ح خ د ذر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ و لا ى. والترتيب المزدوج عند أهل الشرق على هذا الترتيب :

أبجد، هوز، حطى، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.

وأهل الغرب يرتبونها على هذا الترتيب:

أبجد ، هوز ، حطى ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ظغش. (ابو العباس احمد بن القلقشندي ، د . ت ، 18).

Factors of Spelling development :

#### الهجاء: عوامل تطور الهجاء:

- معرفة حاجات الأطفال المعرفية المختلفة في المراحل المبكرة: فالأطفال في حاجة إلى تنوع وتعدد المعرفة ، الصوتيات ، علم دلالات الألفاظ وتطورها لكي يتطوروا بشكل ملحوظ في الهجاء.
- الاهتمام بالكتابة لما لها من دور فعال في تحسين الهجاء: فالأطفال في حاجة إلى الكتابة المستمرة للمفردات المتعددة.
  - الاهتمام بالموضوعات المرئية والمسموعة .
- نـــدريب وتأصيل المعلم: فهــو الــركن الأساسي في تحـــين هجاء تلاميذه.(O'sullivan, 2000, 10).

Spelling Skills:

#### الهجاء: ٥٠ مهارات الهجاء:

ويذكر (كبرك وكالفائت) أن الهجاء يحتوى على مجموعة من المهارات التي ينبغي أن يدركها الطفل والمتعلم، عند ممارسة عملية القراءة سواء كانت مهارة تسمية الحروف برموزها أم التعرف على الحرف الساكن أو المتحرك أو ربط صوت الحرف برمزه. لذا تعتبر الذاكرة البصرية إحدى العوامل الأكثر ارتباطاً بالقدرة على التهجئه والتي تعني القدرة على تخيل وتسلسل الحروف في الكلمة فالأطفال الدين يعانون صعوبات شديدة في الهجاء والقراءة يواجهون صعوبات بالغة في تذكر شكل الكلمة.

( مرجع سابق ، 1988 ، 340 (342).

ويذكر (فتحي الزيات) أنه قد حددت كثير من الدراسات العديد من المهارات المجائبة التي يجب أن يكتسبها الطفل اثناء تلقيه المعرفة ليتمكن من عملية القراءة فقلد .1937 أجيستس & رسل 1937 بإعسداد اختبار تستخيص للتهجئة 1937. وأن الاختبار السابق يقيس (Gates & Russell Spelling Diagnostic Test, 1937) عموعة من المهارات الهجائية تحتوى على تسعة حالات وهي:

- 1- تهجئة الكلمات شفهباً Spelling Words Orally
  - 2- نطق الكلمات Word Pronuciation
- 3- نطق أصوات الحروف Giving Letters For Letter Sound
  - . Spelling 1 Syllable التهجى لمقطع واحد
    - 5- التهجى لقطعين Spelling 2 Syllables
      - . Word Reversals معكوس الكلمات
        - . Spelling Attack عارسة التهجى
  - 8- التمييز السمعي Auditory Discrimination
- 9- فاعلية حواس البصر والسمع والحس حركي .(مرجع مابق ، 1998 ، 521 522).

ويوضح (محمد صلاح الدين مجاور) أنه عندما ندقق نجد ارتباط وثيق بين كل من عملية الهجاء والكتابة فهما يكملان بعضهما البعض ولا تقوم أي عملية من هاتين العمليتين دون استخدام الأخرى. فيشير صلاح الدين مجاور إلى أن الهجاء عملية كتابية تحتاج إلى قدرة على الضبط والقبض والحركة باليد كما تعتمد على التركيز (مرجم سان ، 1980 ، 588).

# ويشير (عمد صلاح الدين مجـاور) أن هناك مهارات هجائية مرتبطة بالناحية الكتابية وتشمل :

- الدقة في كتابة الكلمات ذات الحروف التي تنطق ولا تكتب وتلك التي تكتب ولا ننطق .
- تعرف طريقة كتابة الحروف الهجائية في إنسكالها المختلفة ومواضع تواجدها في
   الكلمة ومن بين هذه المهارات الفرعية (صحة التهجئة) أما الكلام المكتوب هجاءً
   صحيحاً يؤدى إلى الفهم دون تغير للمعنى.
  - السيطرة على الكلمة .
- الـسيطرة علـى مـشكلات الكتابـة المتعلقـة بطبيعـة الكتابـة العربيـة.
   (المرجع السابق ، 1980 ، 46).

# ويشير جولاندرس Goulandris أن كل طفل يتعلم الهجاء لديه على الأقل تموذجين يمكنه من خلالهما تنمية مهارات الهجاه :

- 1- معلومات عن الكلمة توضع وتخزن عند المتعلم في العقل.
- 2- معرفة ضبط التهجئة وتخزين المعلومات وتنظيم عملية الهجاء في العقل.

فالعديد من الأطفال لا يعرفون كيف يتهجوا كلمات قليلة ، فمع بداية المدرسة يتعلم الأطفال كتابة الاسم الأول الخاص بهم ، بابا ، ماما ، وأحيانا بعض أسماء أصدقائهم. ( Goulandris, 1990,73 ).

#### مبادئ تعلم مهارات الهجاء:

ويذكر كلاً من (ري ، رين ، بوتي Rea R. And Rene B) مجموعة من المبادئ المستخدمة لتعلم مهارات الهجاء وهي:

- 1- تحديد موضوعات الحجاء الدقيق: بأن يُعطى الأطفسال الثقة بأن يعجروا صن أنفسهم كما يرغبون.
- 2- التقدير الذاتي في الهجاء مهم: والأطفال ذوى صعوبات الهجاء الدين يسمون
   أنفسهم متهجين ضعفاء يجب أن نفرس فيهم الهجاء بجد لكي يعرفوا الكلمات
   المستهجاة.
- 3- إن مشاعر وأحاسيس المدرس تجاء الكلمات داخيل الفصل إذا نظر إلى الهجاء كشيء مزعج يؤثر على الأطفال ذوي صعوبات تعلم الهجاء كإهمال عقابي، وأنهم سوف يكرهون الكتابة ولو أن الكلمات المتعلمة كانت مثيرة ومرشدة فالأطفال سوف يكونوا أكثر حاساً ويعملون بجد في تعلم الهجاء.
  - 4- أن يتعلم الأطفال كيف يتهجون وهي مهارة في حد ذاته.
- 5- يجب أن يراعى الوقت في عملية تعلم الهجاء في المدرسة ولذا يجب أن يكون للأباء دوراً بارزاً في المتابعة والأشراف على المتعلم في المشزل وتشجيع الأطفىال على التعلم حتى يشعروا بالمتعة ويتعلمون في فترات قصيرة.
- 6- أنه من السهل أن يُتعلم الهجاء بشكل غير دقيق وإن الخطأ في الهجاء لـنفس الكلمة يؤدي إلى نفس الخطأ في كل مرة للكلمة المكتوبة وتكرار النسخة الدقيقة من النص الكتابي. (مرجم سابق ، 1986 ، 79 80).

ويذكر كلاً من (لنداهارجروف وجيس بوتيت) أن القسدرة على التمييز بين الحروف وربط الأصوات مع رموزها المكتوبة وربط الأصوات وتكوينها والانتباه إلى صوت الحرف داخل الكلمة ومطابقة الأصوات داخل الكلمات كل ذلك يردى إلى بكسب الطفل مهارة الترميز وأن الأطفال الذين طوروا هذه المهارات سوف يكونوا قادرين على التمييز بين الحروف المتشابهة في الشكل وسوف يكونوا قادرين على

ربط الحرف الأول من الكلمة المنطوقة مع الحرف المكتوب وكذلك مع ربط الأصوات وجمعها ليشكل منها كلمة يمكن التعرف عليها.

(لنداهارجروف ووجيس بوتيت ، 1988 ، 264 - 265).

# ويذكر (كيرك وكالفانث) أنه توجد ثلاثة خطوات تسبق عملية تعلم القراءة هــــي:

- العمل الغير منظم Massaction .
  - التمييز : differentiation -
- التكامل: ففي الخطوة الأولى يتم التعرف على الأشياء القرائية ككمل شم المرحلة
   الثانية وهي عبارة عن التمييز بين الرسوز والحروف والوقوف على تفسيرها
   والخطوة الأخيرة مرحلة التكامل في القراءة دون الالتفات إلى التفاصيل.

( مرجع سابق ، 1988 ، ص 265-269).

# مظاهر مشكلات الأطفال ذوى صعوبات تعلم الهجاء :

# يُظهر الأطفال ذوي المجاء الضعيف العديد من المعوقات تذكر منها :

- 1- الارتباك والحيرة في تعاملهم مع المدرس أو أقرانهم .
  - 2- عدم القدرة على قراءة أعمالهم.
    - 3- أدائهم في عملهم مهمل. 4- انخفاض الثقة بالنفس.
- حدم المشاركة بصورة جيدة في الأنشطة المدرسية العادية.
- 6- عدم القدرة على كتابة القصص وتسجيل أخبارهم الشخصية وإرسال خطابات لأقرانهم وعائلاتهم ... إلخ.
  - 7- يلاقون العديد من الإحباط أو عدم الدافعية. ( Goulandris,1990,73).

ويظهر الأطفال ذوي مشكلات الهجاء قصوراً في تصريف الأفعال، فهم يمتلكون صعوبة في تهجئة الكلمات الأساسية.(Hauerwas & Walker, 2003, 25)

أن (Brooks, Everatt & Weeks) أن وكس Brooks, Everatt & Weeks) أن ممدلات تعلم الأطفال للهجاء من الممكن أن يتزايد بكثرة من خبلال استخدام (Brooks, Everett & Weeks, 2001,32).

#### العوامل المسهمة في صعوبات الهجاء :

عندما يعجز الطفل عن تهجى بعض الحروف والكلمات يصاب ولى الأمر بالفزع ويدور بينه وبين الابن حوار ما سبب تأخر مستواك هل ذلك راجع إلى معلميك أو المادة الدراسية ولا يدري من خلال ثقافته المحدودة الأسباب والعوامل التي أدت إلى ضعف مستوى ابنه وسوف نستعرض فيما يلى مجموعة من العوامل لنتعرف على ما هو حسي أو نمائي بالنسبة للعوامل المسهمة في صعوبات التعلم وخاصة الهجاء.

#### العجز البصري والسمعى:

ويضيف (كيرك وكالفائت) أن نواحي العجز الحسية من العواصل الحامة التي يجب الاهتمام بها عند دراسة الطفل ذي صعوبة التعلم الهجائية وإن كانت نوع الإعاقة السيطة من سمع أو بصر لا تؤثر على عملية الهجاء بشكل واضح ولقد اظهسرت الدراسات التي أجربت على السمع حيث قارن " جيتس وتشيذ Gates Chase" عملية الهجاء عند الطفل الأصم مع الطفل العادي عمن لا يعاني من إعاقة سمعية وتكنهم في نفس المستوى القرائي وجد أن الطفل الأصم يتقدم في القراءة عن الطفل العادي (مرجم مابق، 1988، 209).

#### 2. الكلام والنطق:

يميل الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم (مشكلات لفظية) إلى الخطأ في تهجئة الكلمات وذلك لأنهم يخطئون في لفظها. (Furness, 1956,1) .

ولقد أثبتت بعض الدراسات أن الطفل يتغلب على مشكلة اللفظ أثناء الصف الثاني ؟ إلا أنه هناك بعض الأطفال تستمر معهم مشكلة اللفظة هذه حتى الصفوف اللاحقة من التعليم .(Hull et al, 1976, 1).

3. العوامل البيئية والتحفيزية:

ويذكر (كيرك وكالفانت)هذه العوامل من الممكن أن تعوق عملية التهجئة لدى الطفل فمن هذه العوامل عدم ملائمة العملية التعليمية للطفل وكذلك الجو الأسرى قـد لا يشجع الطفل على النجاح الأكاديمي؛ عما يوجد ضعف في الرغبة للتعلم لدى الطفل. (مرجم سابق، 1988 ، 330).

4. الفونيمية (أصوات الكلام):

لقد أشارت بعض الدراسات بأن الطفل يتعلم التهجئة من خلال التلميحات الفونيمية للغة وعن طريق تعلم الرموز الكتابية التي تمثل الأصوات في الكلمات المنطوقة وإن الطفل يستطيع ترجمة اللغة المنطوقة إلى كلمات مكتوبة، فإذا أخطأ في الربط بين مدلول الحرف ورسمه أدى ذلك إلى الخطأ.

. (Brodley, et, al, 1979, 18) ( 330 ، 1988 ، مرجم سابق )

5. الذاكرة النصرية:

ويذكر (كيرك وكالفانت) أن للذاكرة البصرية دور مهم في تـذكر رسـم الحسرف أسام الطفل إذا عانى الطفل من عجز عن تذكر رسم الحرف بعد أن يرفع من أمامه يـصاب بعدم مواصلة عملية التهجئة بشكل أساسي ومنظم. ( مرجع سابق ، 1988 ، 331).

6. العجز في الإدراك:

قدم بويد ( Boyd ) نقلاً عن روشل (1958) دراسة مقارنة بين الأطفال الأقوياء والضعاف في عملية التهجئة ؛ فوجد أن هناك ارتباطاً قوياً بين التمييز السمعي والنصري والتهجئة ، وكذلك وجد شدة ارتباط بين التميز البصري وعملية التهجئة وإن كان كلاً منهم يقوى الآخر في التعرف على الكلمات. ( Boyd, et, al ، 15).

(1971).

ولم تقف الجهود عند هذا الجهد من تحديد للأسباب المؤدية إلى صعوبات الهجاء بل اجتهد الكثيرون من العلماء لرصد النواحي المتعدد لجوانب الضعف لدى التلاميد ذوي صعوبات التعلم . ويشير (فتحي يونس وآخرون) إلى إن الصعوبة في عملية الهجاء لبست ولبدة الصدفة لدى الأطفال ذوى صعوبات التعلم، وإنما تنشأ من أسباب تمنع الطفـل صن عملية الهجاء فنجـد أن الخطأ في الرسم الكتابي له أسبابه فمن تلك الأسباب:

- عدم التمييز بين الأصوات المتقاربة .
  - 2. عدم تذكر القاعدة الضابطة .
  - تقارب الأصوات والحروف .
  - 4. عدم التأكد من تضعيف الكلمة .
- 5. عدم الثبات الانفعالي . (فتحي يونس وآخرون ، د . ت ، 14).

# ويرى (محمد صالح الشنطي) أن الأخطاء الهجائية ترجع إلى :

- عدم وجود سبل مدروسة في كثير من الحقول التعليمية ,
- تقديم الألفاظ والتراكيب في شكل صحيح حيث أنها لا تعطى فرصة للمتعلم للوقوف عندها.
  - وجود مواقف تدريسية غير كافية للتدريب على الكتابة الصحيحة.
    - 4. (محمد صالح الشنطى ، 1994 ، 214).

# كما يوضح (أحمد عبده عوض) مجموعة من العوامل تسهم في ظهور الحطأ في الرسم الكتابي وذلك ينحصر في النقاط الثالية :

- √ التعليم الجماعي بدلاً من الفردي .
  - ✓ التدريب الخاطئ على الكتابة .
- ✓ تعدد الأساليب عند تقديم المعلومة .
- √ عجز الذاكرة البصرية لدى المتعلم . (مرجع سابق ، 1997 ، 5).

# كما يُرجع (محمد صلاح الدين مجاور) أسباب صعوبات التهجي في السنوات الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي إلى الأسياب الآتية :

- عدم التأكد من تضعيف الكلمة وبخاصة تلك التي تبدأ باللام المشددة مشل (اللين - الليل - الليل).

- عدم التأكد من كتابة التاء مفتوحة أو مربوطة في آخر الكلمة .
  - · استعمال المد من غير داع أو حذفه في كثير من الكلمات .
- تقارب الأصوات في الحروف كالسين والصاد والدال والضاء والزاء والذال .
  - اختلاف أصوات أواخر الكلمات بحسب الإعراب.
- مشكلة التنوين . فإن كثيراً من التلاميذ يخلط بين الحسوف المنون وحوف النون.
   (مرجم سابق ، 1980 ، 587).

# ويعرض جولاندوس (Goulandris) مجموعة من الأسباب التي تقف حائلاً بين التعلم وذوى صعوبات التعلم ومن بين هذه الأسباب :

- النضج في القوة العضلية والأعصاب والانتباه .
  - 2- ضعف السمع .
  - 3- ضعف البصر .
  - 4- عدم القدرة على التمييز بين أصوات الحروف.
     5- نقص التدريب الكافي لعملية الهجاء.
    - 6- الضعف العام في القراءة والكتابة .

ولكي يتم تحسين الهجاء يتطلب ذلك من المعلم في المراحل المبكرة مـن التعلـيم تقييم احتياجات الطفل المتداولة وتشجيعهم وتقديم الخطـط الأوليـة الـتي تـساعدهم على تذليل الصعوبات وعدم إحباط الطفل في عدم الفهم، حتى يستطيع الطفـل ان يصل إلى الهدف المرجو وهو تحقيق التهجي الأتوماتيكي.(Goulandris, 1990,73).

ومما لا يترك مجالاً للشك هو أن مهارة القراءة ومهارة الهجاء على علاقـة قويـة ذات طبيعة تبادليه، يرجع لهما الفضل الأول في تكون المراحل الأولى للتعلم أو حتـى القراءة النموذجية لدى الطفل .

(Caravolos, Hulme & Snowling, 2001, 751)

وكشفت العديد من الدراسات والبحوث الأجنبية على أن إدراك الـصوت ومعرفة الحرف هي عمليات هامة وضرورية لتطور الهجاء ، وهـذه المهـارات منبـاً بالقراءة الجيدة ، في حين ان بعض الدراسات وجمدت علاقة غير قوية بين الهجاء والقراءة . ولكن الدراسات الأخيرة كانت دراسات أقل قوة وقليلة. (الرجم السابق ، 2001 ، 752)

وكامتداد لـ (1976) Canningham بحث كمالاً من Canningham وكامتداد لـ (1976) الطبيعي للإنجاز (NLD) حيث تم تدريب تلاميذ الصف الأول على ثلاث أنشطة حركية (طباعة الحروف بالكمبيوتر، معالجة الحسروف، الأول على ثلاث أنشطة حركية (طباعة الحروف بالكمبيوتر، معالجة الحسروف، والكتابة باليد)، وقد اتضح أن الكتابة باليد هي أكثر الطرق فعالية في تدريس الهجاء في هذه المجموعة للإنجاز الطبيعي، أما Canningham & Stanovich 1986 في نسخة معدلة من دراسة Vaughn, Schumm & Gordon فعالية الكتابة اليدوية وحروف الطباعة والتدريس القائم على الكمبيوتر، في الاكتساب المبكر للهجاء للتلاميذ الأوائل من ذوي صعوبات التعلم أو عن يعانون منها وتفوق وضع الكتابة اليدوية لدى التلاميذ عن لا يعانون من صعوبات. (Vaughn, et.al, 1993, 192)

ب- المحور الثاني :

# \* مظاهر صعوبات تعلم الهجاء (القرائية):

# وتتمثل مظاهر صعوبات تعلم الهجاء كما يذكرها (جمال مثقال القاسم ) فيما يلي :

 عيوب صوتية تتعلق بأصوات الحروف حيث يعجز الطفل عن قراءة الكلمات وبالتالي ينتج عنه عدم القدرة على الهجاء.

 عيوب في إدراك الكلمات ككل فهم ينطقسون الكلمات في كمل مرة كانهم يواجهونها لأول مرة .

ويتم تحديد تلك المظاهر اعتماداً على فقدان الطفل للقدرات الخاصـــة للقـــراءة مشــل : تفسير رموز الكلمات / النطق بالكلمات كوحدة واحدة – فهـــم معــاني الكلمـــات – فهم مدلولات الجمل وتركيبها .(مرجع سابن ، 2000 ، 121)

# ويشير (أحمد حبد الله أحمد وفهيم مصطفى) إلى أنه من مظاهر تنصنيف صعوبات التعوف على الكلمة كما يلى:

 الحروف الخاطئة المتحركة . بأن يغير الطفل عند نطقه الخاطئ إحدى الحركات بأن ينطق حر 'بدلاً من 'حار' .

- 2- الحروف الساكنة الحاطئة قد يغير الطفل عند القراءة حرفاً أو أكثر من الحمروف الساكنة مثلاً يقول: "أسمر "بدلاً منر" أحمر".
- 3- قلب اتجاه الحروف: فمثلاً يقرأ "بحر" بدلاً من 'حرب". أو يقول محمد جاء بدلاً من جاء محمد.
  - 4- إضافة صوت غير موجود في الكلمة ، فيقول رأيت بدلاً من رأت .
    - 5- حذف بعض الأصوات فيقول "حد" بدلاً من "محمد".
      - (مرجع سابق ، 2000 ، 95)

#### 🕸 تشخيص وتقييم مهارات الهجاء القرائي:

ويوضح (عبد الوهاب كامل) إلى أنـه يمكـن ان يستخدم في التشخيص جميـع المداخل السيكولوجية والسيكوفسيولوجية .

ويكن استخدام اختبار المسح النيورولوجي السريع QNST لاستبعاد حالات الخلل الشديدة في وظائف المنح اختبارات تشخيص العسر القرائبي - قائمة ملاحظات المدرسين بالنسبة للنمو اللغوي وكفاءة استخدام اللغة بصفة عامة وينبغي أن يراعى في مقايس التشخيص ما يلي:

- 1- قياس درجة كفاءة مادة القراءة بالعين: هل هناك تناسق في حركة العين بانتظام مع
   وحدات القراءة حروف كلمات جمل .
- 2- قياس كفاءة علاقة العين بالمنع : وتظهر علاقة العين بالمنع من اختبارات التمييز
   البعدى للحروف وأشكال وطريقة رسم الحروف والكلمات .
  - 3- قياس كفاءة علاقة السمع بالمخ : وتظهر في اختبارات التمييز السمعي.
    - 4- اختبارات فهم الكلمات والجمل والفقرات .
      - 5- اختبارات تقييم الأخطاء .
  - 6- اختبارات الحذف والإضافة والإبدال والتكرار . (مرجع سابق، 1999، 404 405).

ويشير (فتحي الزيات) إلى تعدد أساليب وتقويم مهارات الهجاء بشقيه القرائي والكتابي ما بين اختبارات تشخصيه واختبارات محكية المرجع وهي :

## اولاً : الاختبارات التشخيصية :

ونقيس (التعرف على الكلمة – التعرف البصري – التعرف السمعي ) ومنها أيضاً ما يقيس ( هجاء الكلمات شفهياً – نطق الكلمات – نطق أصوات الحروف – التمييز السمعي – عمارسة الهجاء – فاعلية حواس البصر والسمع والحس حركي).

# ثانياً : الاختبارات محكية المرجع :

ويضيف (فتحي الزيات) أن اختبار الهجاء التشخيصي يقيس نطق الحروف والكلمات والعناصر التركيبية حيث ينطق الطفل الكلمة والجملة مستخدماً فيها الكلمة ثم يكتب الكلمة. (مرجم سابق ، 1998 ، 522-233).

# ثالثاً: بعض الأساليب المستخدمة في تخفيف صعوبات تعلم الهجاء القرافي:

هناك كثير من الطرق العلاجية التي يمكن تعديلها بما يتناسب مع كل مستوى من مستويات قراءة الطفل فالأشكال المختلفة للطريقة المصوتية يمكن ان تستخدم مع الأطفال الذين لا يقدرون على تفسير رموز الكلمات وقراءتها بالطرق العادية في التعليم وتستخدم الطريقة الحسية الحركية أو طريقة التنبع أيضاً مع الأطفال الذين لم يسبق لهم تعلم القراءة أما الأطفال الذين تم تعليمهم تفسير رموز الكلمات ولكن لديهم مشكلة في تفسير المادة المطبوعة فإن الطريقة الصوتية أو الطريقة الحسية الحركية لا تعتبر مفيدة مع هؤلاء.

ويشير (دنكلا رولجن، Denekla & Roellgen) إلى أهمية التدخل العلاجمي ويتمثل العلاج في التدريب الكافي والمستمر على قراءة الحروف من قبل المعلم أولاً ثم الطفل وبتكرارها وبتكرار القراءة مع تصحيح الأخطاء والتعرف المكاني للحروف والتتابع السليم الصحيح مع تمريسر الإصبع على كمل حرف منطوق والربط بين الحروف وبعض الأشكال المالوفة المرتبة من البيئة قد يساعد الطفل على التغلب على هذا النوع من الصعوبات كما يجب تقديم الحافز في الحال لكل المحاولات الناجحة ويمكن أن يتم ذلك في جلسات فردية أو جماعية كما يفيد هـذا التدريب العلاجمي في تقوية عضلات الكتابة عـن طريـق تنظيم بعـض الألعـاب بـالخرز والبلمي الملـون .
( Denekla & Roellgen, 1992, 455-470 )

#### Multisensory Method:

### 1- طريقة تعدد الحواس:

ويشير (فتحي الزيات) إلى أهمية هذا الأسلوب واستخداماته مع الأطفال اللين في الصفوف يعانون صعوبة واضحة في تعلم القراءة ويفضل أن يقدم للأطفال اللذين في الصفوف المتقدمة ويتضمن ذلك الأسلوب أربع حواس تتضمنها كلمة (VAKT) حيث أن كل حرف يشير إلى حاسة معينة فنجد حاسة البصر Visual ويرمز لها بالرمز (V) والحاسة السمعية Auditory ويرمز لها بالرمز (K) والحاسة اللمس Tactile ويرمز لها بالرمز (T) وهنا يحدث نوع ويرمز لها بالرمز (T) وهنا يحدث نوع من التكامل الحسى في التعرف على الحرف والكلمة بين الحواس الأربعة أثناء استقبال المترات. (مرجم سابق، 1998، 473).

#### Fernald method :

## 2- طريقة فيرنالد:

ويذكر (كيرك وكالفانت) أن في هذه الطريقة يملى الأطفال قصصهم الخاصة التي سيتم تعلمها ويهذا فإن الأطفال هم من يخترون الموضوعات التي سوف يتم تعلمها وكذلك المفردات وتشمل الطريقة ما يلى :

- 2- يشاهدون الكلمة المكتوبة
- 4- يكتبون الكلمة من الذاكرة.
- 6- يقرأون الكلمة قراءة جهرية للملوس.
- 1- نطق الأطفال للكلمات.
- 3- يتتبعون الكلمة بأصابعهم.
- 5- يشاهدون الكلمة مرة أخرى.

# وتمر هذه الطريقة بأربع مواحل :

المرحلة الأولى: يتتبع الطفل الكلمة بأصابعه بعد أن كتبهـا المـدرس علـى الـسبورة وينطق كل جزء من أجزاء الكلمة حين تتبعه لها بأصابعه مـع التكـرار إلى أن يتمكن من كتابتها دون النظر إليها مستعين باللماكرة.

المرحلة الثانية: في هذه المرحلة لا يكون الأطفال في حاجة إلى تتبعهم للكلمات بأصابعهم ويكونوا قادرين على تعلم الكلمات حينما يكتبها المدرس على السبورة بأن ينظر إليها وينطقها مع نفسه ثم يكتبها دون النظر إليها.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة يتعلم الطفل الكلمة المطبوعة وذلك بقراءتها لنفسه أولاً ثم كتابتها والطفل هنا يتعلم مباشرة من الكلمة المطبوعة وفي النهاية يكتسب كثير من الأطفال القدرة على معرفة الكلمة من خلال النظرة السريعة إليها إلى النسخة الأصلية ومن الممكن أن يستخدم الطفل هنا الكتاب المدرسي مباشرة.

المرحلة الرابعة: وفي هذه المرحلة يستطيع أن يتعلم الطفل كلمة جديدة من خملال تعلمه لكلمات سبق تعلمها فالطفل هنا يكون قد وصل إلى مرحلة التعميم. (مرجع سابق، 1988، 286-228)

#### Gillingham Method:

#### 3- طريقة جلنجهام:

استخدم هذه الطريقة كلا من جلنجهام وستلمان (1973) في تعليم القراءة والكتابة والمحجاء وذلك بتدريس وحدات صوتية أو الحروف الهجائية وكانت هذه الطريقة يطلق عليها في البداية الطريقة المجائية alphabet method فالأصوات الممثلة بالحروف الهجائية يتم تعلمها بشكل مفصل على أن يقدم صوت حرف واحد في كل مرة مستخدماً أسلوب متعدد الحواس . وتتبع الطريقة أيضاً أسلوباً وأجزاء منظمة لتعلم الحرف وتعلم الأصوات وربط الحروف الساكنة والمتحركة ومزجها معاً في كلمة واحدة ومن ثم يتم وضع الكلمات في جمل وقصص .

## ولقد أطلق جلنجهام وستلمان على طريقتهم الطريقة الترابطية بسبب أنها تتألف من ثلاثة أجزاء:

- 1. ربط الرمز البصري مع اسم الحرف .
- 2. ربط الرمز البصري مع صوت الحرف.
- 3. ربط إحساس أعضاه كلام الطفل في تسمية الحروف أو أصواتها كما يسمع نفسه عند قراءتها وتحاول الطريقة ربط النماذج البصرية والسمعية والحسية العضلية .
   المرجم السابق ، 1988 ، 1988 289)
  - 4. برنامج إكساب مهارات الهجاء القرائي في ضوء النموذج الكلى لوظائف المخ:

كما أشار عبد الوهاب كامل (1999) أنه يمكن تنفيذ ذلك البرنامج من خلال ثـــلاث مراحل وهي :

المرحلة الأولى: وتهدف إلى ضبط النشاط لدى الطفل وتعلمه التحكم في نشاطه من خلال:

1- التدريب على الاسترخاء.

2- التدريب على تركيز الانتباه من خلال تقديم مهام بسيطة ثم تزداد في التعقيد ومن الاستعانة ببعض الوسائل ألعاب الفيديو وبعض المهام المعملية مشل مهام التبات العصبي .

المرحلة الثانية: مرحلة تدريب الطفل على استخدام مفاتيح الكمبيوتر حتى يتفاصل الطفل معه: ويتم من خلال هذه المرحلة بأن يجلس كل طفل أمام جهاز كمبيوتر ويبدأ المعالج في إرشاده ويبدأ في عملية التصرض للنساذج الصوتية بالتدريج صوت كل حرف وتقليده ثم يعيد الاستماع إلى نفسه حيث تحدث التغلية الرجعية وعندما يتعرف البرنامج على اقتراب الطفل من النموذج الصوتي فإنه يطلب منه الانتقال إلى حرف آخر، وبعد الانتهاء من تقديم النماذج الصوتية للحروف بطريقة التفاعل مع الكمبيوتر من خلال الميكرفون إعادة الاستماع في أداء الطفل لنفسه يتتقل إلى زيادة النماذج الصوتية للكلمات ثم الجمل البسيطة ثم الجمل المركبة ثم المفرات ثم تقديم أسئلة

يجيب عليها الطفل لقياس الفهم وتنتهي الجلسة بتقديم أسئلة يجيب عليها الطفل بعد غلق الجهاز يتم التدريب عليها .

## الواجب المتزلى :

يعطى الطفل واجب منزلي مرتبط بما قُدم له اثناء الجلسة. في بداية الجلسة يتم تقديم تقييم لما حدث في الجلسة الأولى للطفل وأخباره وتشجيعه بالتدريج حيث يتم التركيز على تدريبات دون آخرى طبقاً لمستوى الإتقان ويتم تقديم النماذج الصوتية وتسجلها . وأعادتها .

### التدريب على النماذج الصوتية:

كما تم التدريب على النماذج الصوتية يتم التدريب على النماذج البصرية وعلى نفس مادة التعلم والحقيقة العلمية وراء التدريب على النماذج البصرية تكمن في قوانين الجشطلت .

#### مصاحبات البرنامج:

1- البرامج الترفيهية للأطفال .

2- إرشاد الوالدين ضروري لإتمام البرنامج العلاجي .

3- تعلم الأطفال الاسترخاء وتوفير الأمن والأمان .

#### السراجسسع

## أولاً: المراجع العربية:

- أحمد أحمد عواد (1988): مدى فاعلية برنامج تنديبي لعلاج بعض صعوبات التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- أحمد أحمد عواد (1997): علم النفس التربوي وصعوبات التعلم، الإسكندرية:
   المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.
- أحمد أحمد عواد (2001): ندوة دور الأسرة في رعاية الأطفال ذوي صعوبات التعلم ، كلية التربية بالعريش ، جامعة قناة السويس.
- 4. أحمد أحمد عواد ، وأشرف شريت (2004): الكفاءة الاجتماعية والتوافق المدرسي لدي التلاميد المتفوقين والعاديين وذوي صعوبات التعلم ، مجلة الطفولة ، معهد دراسات الطفولة ، مجامعة عين شمس.
- 5. أحد أحد مواد، وجهدي عمد الشحات (2004): سلوك التقرير الذاتي لدى التلاميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم والقابلين للتعلم ، المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمية الطفولة: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي الواقع والمستقبل، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، في الفترة من 24-25 مارس، ص: 91 138.
- أحمد طه عمد (1995): أثر مدى الذاكرة العاملة وتنشيطها على الفهم, مجلة علم النفس، السنة 8، العدد 33.
- 7. أحمد عبد اللطيف عبادة، وحمد عبد المؤمن حسين (1991): صحوبات التعلم وعلاقتها بالتوافق الشخصي والاجتماعي لدي عيشة من تلاميل مرحلة التعلم الابتدائي بدولة البحرين ، مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، المجلد 5، العدد 2، كلة التربية ، جامعة المنيا.

- 8. أحمد عبد الله عباس (2002): تحليل لبعض مظاهر الاختلال لذى الأطفال ذوي صعوبات التعلم من منظور نظرية معالجة المعلومات، عجلة جامعة دمشتى للعلوم الذورية به المحلدة، ص: 97 138.
- أحمد عبد الله أحمد، وفهيم مصطفى محمد (2008): الطفل ومشكلات القراءة، ط
   القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
  - 10. أحمد عزت راجع (1995): أصول علم النفس، القاهرة: دار المعارف.
  - 11. أحمد عزت راجع (1999): أصول علم النفس، القاهرة: دار المعارف.
  - 12. آحد فائق (2003): مدخل عام لعلم النفس، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 13. أحمد فهمي حكاشة، وطارق أحمد حكاشة (2009): علم النفس الفسيولوجي، ط11 مزيدة ومنقحة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 14. أحمد كمال حجاب (2002): الإتجاهات الحديثة في دراسة الذاكرة الإنسانية، بحث مرجعي مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (تخصص علم النفس التربوي والمصحة النفسية)، المجلس الأعلى للجامعات، بالقاهرة.
- 15. أحمد مهدى مصطفى (2002): بعض العواصل النفسية والعقلية والإجتماعية المؤثرة في صحوبات التعلم ، عملة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد 110 أغسطس، ص: 249 280.
- 16. أفشان نظير دروزة (2004): أساسيات في علم المنفس التربوي استراتيجيات الإدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعلم، الأردن، حمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- 17. إقبال الحداد (1997): التأخر التحصيلي لمدى التلامية مرتفعي المذكاء دراسة تحليلية لأراء المعلمين والتلامية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.

- 18. السيد أحمد صقر (1992): بعض الخصائص المعرفية واللامعرفية للتلامية أصحاب صعوبات التعلم في المدرسة الابتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الترسة طنطا، جامعة طنطا.
- 19. السيد أحمد صقو (2000): أثر استخدام برنامج التحكم في الذات على استراتيجيات تجهيز المعلومات لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية بكفر الشيخ ، جامعة طنطا.
- السيد عبد الحميد سليمان (1992): دراسة لبعض متغيرات الشخصية المرتبطة بصعوبات التعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- 21. السيد عبد الحميد سليمان (1996): تنمية عمليات الفهم اللغوي لـدى التلاميـذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسـالة دكتـوراه غـير منشهرة، كلمة التربية بنها، جامعة الزقازيق.
- السيد حبد الحميد مشليمان (2000): صعوبات التعلم: تاريخها ، مفهومها ، تشخيصها ، علاجها ، ط1 ، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 23. السيد عبد الحميد سليمان (2002): فاعلية برنامج في علاج صعوبات الإدراك البصري وتحسين مستوى القراءة لمدى الأطفال ذوي صعوبات المتعلم، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان، الجلد 8، العدد 1، يناير، ص: 551-186.
- السيد عبد الحميد سُليمان (2003): صعوبات التعلم: تاريخها، مفهومها، تشخيصها، علاجها، ط2، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 25. السيد عمد أبوهاشم (1998): مكونات الـذاكرة العاملة لـدى تلاميـذ المرحلة الإبتدائية ذوي صعوبات المتعلم في القراءة والحساب، رسالة دكتوراه خير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقاذيق.
- آمال عبد السميع باظة (2000): سيكولوجية غير العاديين، القاهرة: مكتبة الإغل المصرية.

- 27. آمال عبد السميع باظة (2001): تشخيص غير العاديين (ذو الاحتياجات الخاصة) القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 28. أماني زاهر محفاجي (2005): اضطرابات الذاكرة العاملة لمدى الأطفال ذوى ضعف الانتباء والنشاط الحركي الزائد في مرحلتي الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب، جامعة القاهرة.
- 29. أمينة إبراهيم شلبي (2000): فاعلية الذاكرة العاملة لذوي الصعوبات من تلاميذ الحقية الثانية من التعليم الأساسي، المؤتمر السنوي لكلية التربية جامعة المنصورة، أبريل.
- 30. أمينة إبراهيم شلبي (2004): مدى تطبيق إجراءات تقييم ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية بمملكة البحرين، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد 54، الجزء الثاني، يناير، ص:1 49.
- 31. أثور رياض عبدالرحيم، وحصة فخرو (1992): صعوبات التعلم والمتغيرات المتصلة بها كما يدركها المعلمون بالمرحلة الابتدائية بدولة قطر الدوحة ، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
- 32. أتور عمد الشرقاوي (1984): العمليات المعرفية وتشاول المعلومات ، القساهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 33. أنور محمد الشرقاوي (1987): دراسات لبعض العومل المرتبطة بصعوبات التعلم لذي تلاميذ المرحلة الابتدائية بالكويت في سيكلوجية المتعلم، أبحاث ودوريات، الجزء الثاني، ط 2، القاهوة: الأنجلو المصرية.
- 34. أتور عمد الشرقاوي (1989): الأساليب المعرفية في علم النفس، عجلة علم النفس، القاهرة: الميثة المصرية العامة للكتاب، العدد11، السنة 3، ص: 6 17.
- 35. أثور عمد الشرقاوي (2001): التعلم، نظريات وتطبيقات، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 36. أنور محمد الشرقاوي (2003): علم النفس المعرفى المعاصر، ط 2، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- 37. آيات عبد الجيد مصطفى (2003): برنامج تدريبي مقترح وتأثير ، على التخفيف من صعوبات التعلم ورفع المستوى التحصيلي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية ، الجلة المصرية للدراسات النفسية، الجلد 13، العدد 41، سبتمبر، ص: 29 62 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 38. تغريد السيد حصوان (2003): مدى شيوع صموبات التعلم الاكاديبة لدى المتفوقين حقلياً بين تلامية الصف الشاني المتوسط بدولة الكويب " دراسة استكشافية "، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الخليج العربي، البحرين.
- 39. تيسير مفلح الكوافحة (1990): صعوبات التعلم والعوامل المرتبطة بها في المرحلة الإبتدائية الأردنية مع اقتراح خطة شاملة لعلاجها، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- جابر عبد الحميد جابر (1985): سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم ، الكويت :
   دار الكويت للكتاب الحديث.
- 41 جابر عبد الحميد جابو (1994): علم النفس التربوي، ط 3، القاهرة: دار النهضة العربية
- جابر عبد الحميد جابر (2001): خصائص التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة ، ط1،
   القاهرة: دار الفكر العربي.
- 43. جابر عبد الحميد جابر ، حلاء الدين عمد كفاق (1993): معجم علم النفس فى الطب النفسى، الجزء السادس، القاهرة: دار النهضة العربية.
- 44. جان كاستون (1997): المخ والتعلم ، ترجة : عمد الدنيا، عجلة التربية : تصدرها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، السنة 26 ، العدد 22 ، ص : 279 287.
- 45. جال صلية فايد (2001): مدى شيوع صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل المدرسة (في ضيوء تقديرات المعلمين)، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، سبتمبر، ص: 155 192.

- 46. جال عطية فايد (2003): ذوي الاحتياجات الخاصة " مضاهيم وأرضام "، مجلة رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المشصورة، المحلد 1، العدد 1، ص.: 293-304.
- 47. جال فرغل إسماعيل (2001): أثر استخدام بعض معينات الذاكرة في معدل التذكر لدى عينة من تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بطيشى النعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف.
- جال مثقال القاسم (2000): أساسيات صعوبات التعلم ، ط1 ، عمَّان: دار صفاء للنشر والتوزيم.
- 49. جالات فنهم (1988): دراسة لبعض المتغيرات النفسية والبيئية المرتبطة بانخفاض التحصيل الدراسي لدى بعض الطلاب المتفوقين عقلياً، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- 50. جيل صيلييا (د.ت): المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- 51. جيل محمد الصمادي (1997): صعوبات التعلم والإرشاد النفسي التربوي، المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي " الإرشاد النفسي والمجال التربوي " ، جامعة عين شمس في الفترة من 2 4 ديسمبر ، الجلد 2 ، ص: 1069 1081.
- 52. حامد حبد السلام زهران (1988): التخلف الدراسي في المرحلة الابتدائية، دراسة مسحية في البيئة السعودية، كلية التربية، مركز البحوث التربوية والنفسية، مكنة المكرمة.
- 53. حسام هيبة (1998): سيكولوجية غير العادين ، الإعاقة العقلية الحسية "القاهرة، كلية التربية جامعة عين شمس.
- 54. حسن مصطفى حبد المعلي ، وعمد السيد حبد الرحمن (1989): دراسة مقارنة لبعض متغيرات شخصية المتفوقين والمتأخرين دراسيا من طلاب الحلقة الثانية من التعليم الاساسى، الموقر الخامس لعلم النفس في مصر، الجمعية المصرية

- للدراسات النفسية بالأشتراك مع كلية التربية جامعة طنطا، القاهرة، ص: 416 - 436.
- 55. خسيري المفسازي هجساج (1998): صسعوبات القسراءة والفهسم القرائسي (التشخيص والعلاج) ، ط1 ، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 56. خيري المغازي عجاج (2000): أساليب التفكير والتعلم (دراسة مقارنة)، ط1، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 57. خيري المغازي حجاج، ووليد السيد خليفة (2006): فعالية برنامج قائم على عُودَج دَنْ لأساليب التعلم في تحصيل مادة العلوم والاتجاء تحوها لمدى التلامية ذوى صعوبات التعلم والعاديين، المؤتمر السنوي الخامس " دور كليات التربية في التطوير والتنمية " في الفترة من 15 17 أبريل، كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا، ص: 463 511.
- 58. واقع النصير الزغول، وهماد عبدالرحيم الزغول (2003): علم النفس المعرفى، القاهرة: الشروق للنشر والتوزيع.
- رجاء أبر علام، ونادية شريف (1989): الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية،
   الكويت: دار القلم.
- 60. روبوت سترنيرج (2004): أساليب التفكير، ترجمة: عادل سعد خضر، القاهرة: مكتبة النهضة المصربة.
- 16. رونالد كولا روسو، وكولين أورورك (2003): تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، المجلد1 ، ترجمة: أحمد الشامي، أين كامل، صادل دمرداش، وعلى عبد العزييز، ما الجعة: محمد عناتي، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر.
- 62. زكريا توفيق أحمد (1993): صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميلة المرحلة الإبتدائية في سلطنة عمان دراسة مسحية نفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد 20، الجزء الأول، يناير، ص: 235 266.
- 63. زيسب عمود شقير (2000): سيكولوجية الفشات الخاصة والمعوقين، ط 2، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

- 64. زينب عمود شقير (2002): خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين, المجلد 3, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 65. سُليمان عبد الواحد يوسُف (2005): العقاب بالضرب وسيلة غير ناجحة لتربية الأبناء، مجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة) ، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 80، يناير، ص: 16.
- 66. سُليمان عبد الواحد يوسُف (2005 ب): المنح وصعوبات التعلم، مجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة) ، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 81 ، مايو ، ص: 11.
- 67. سُليمان حبد الواحد يوسُف (2005 ج): أغاط معالجة المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم في إطار نموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ لتلاميد المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير غمير منشورة، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس.
- 68. مثليمان عبد الواحد يوسئ (2005 د): حقوق المراهقين ذوو صعوبات التعلم، عبلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 82، سبتمبر، ص: 32.
- 69. سُليمان عبد الواحد يوسف (2007 أ): المنع وصعوبات النعام رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي ، ط 1 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 70. سُليمان عبد الواحد يوسف (2007 ب): سيكولوجية الإعاقة الأخلاقية كظاهرة نفسية وإجتماعية، بجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 87 ، سايو، ص: 36 37.
- 71. سُليمان عبد الواحد يوسُف (2007 ج): صعوبات التعلم ... أسباب متداخلة وخصائص وسمات، بجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تـصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للـصحة النفسية بالقـاهرة، العـدد 88، سبتمبر، ص.: 22 22.

- 72. سُليمان عبد الواحد يوسف (2008): صعوبات التعلم وأخواتها ... حدود فاصلة، جلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 90 ، مارد ، ص: 36 37.
- 73. سليمان عبد الواحد يوسف (2009): ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة بين التنمية والتنحية (1)، مجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، العدد 92، يناير، ص.: 42 43.
- 74. سُليمان عبدالواحد يوسُف (2010 أ): المنح الإنساني والـذكاء الوجـداني رؤيـة جديدة في إطار نظرية الـذكاءات المتعـددة، ط 1، الإسـكندرية: دار الوفاء لـدنيا الطباعة والنشر والتوزيم.
- 75. سُليمان عبدالواحد يوسُف (2010 ب): المرجع في التربية الخاصة المعاصرة ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة بعين الواقع وآفاق المستقبل، ط 1، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع.
- 76. سُليمان عبدالواحد يوسَف (2010 ج): سيكولوجية صعوبات التعلم ذري المحنة التعليمية .. بين التنمية والتنجية، ط 1، الإسكندرية: دار الوفاء لـدنيا الطباعـة والنشر والتوزيع.
- 77. سُليمان عبدالواحد يوسف (2010 د): علم النفس العصبي المعرفي .77 . سُليمان عبدالواحد يوسف (2010 د): علم النفس العمليات العقلية المعرفية، المعرفية، التعرف التع

- 78. سُليمان محمد سُليمان (1999): الفروق بـين العـاديين وذوي صـعوبات الـتعلم في استراتيجيات تجهيز المعلومات، مجلمة كليمة التربيمة، جامعة الأزهـر الـشريف، العدد 79، مارس، ص: 367 - 393.
- 79. سليمان محمد سليمان (2004): الاستراتيجيات المعرفية المرتبطة بالقدرة على التفكير الإبتكارى لدى عينة من طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 28، الجزء الثاني، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ص: 9-56.
- 80. سمية عبد العزيز الشيخ (1998): الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين التلاميل العاديين وذري صعوبات التعلم في الصف الرابع الابتدائي بدولة البحرين، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة الخليج العربي، البحرين.
- 18. مثهى أحمد أمين، ورحاب صالح برخوت (2009): فعالية برنامج للأنشطة المقترحة في تنمية الذاكرة العاملة لأطفال متلازمة داون (القابلين للتعلم)، وأثره في تحسين مستوى أداتهم لبعض المهارات اللغوية، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 62، يناير، ص: 259 310.
  - سيد أحمد عثمان (1979): صعوبات التعلم ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
     سيد أحمد عثمان (1990): صعوبات التعلم، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 84. شاكر عبد الحميد سُليمان (2005): عصر الصورة السلبيات والإيجابيات ، سلسلة عالم المعرفة ، يصدرها: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، العدد 311 ، يناير.
- 85. شريف عبد الله خليل (2000): أثر الأسلوب المعرفي وإستراتيجية معالجة المعلومات على التحصيل الدراسي لدى طلاب التعليم الثانوي الصناعي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.
- 86. شهاب أشكتاتي (1999): العوامل النفسية المرتبطة بضعف التحصيل للمتفرقين عقليا، والتفوق الأكادعي لمنخفضي الفكاء: دراسة استكشافية لأثر متغيرات وجهة الضبط، ودافعية الانجاز، وبعض السمات الوجدانية الشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.

- 87. صالح عبد الله هارون (2004): سلوك التقبل الاجتماعي لدى التلاميذ من ذوي صعوبات التعلم واستراتيجية تحسينه، علمة أكاديمية المتربية الخاصة ، العدد 4، فبراير، ص: 13 36 ، الرياض: المملكة العربية السعودية.
- 88. صبحي عبد الفتاح الكفوري (2001): فعالية برنامج للتدريب على المهارات الاجتماعية في زيادة فعائية الذات وتحسين السلوك الاجتماعي لدى عينة من الأطفال ذوي صعوبات التعلم ، عجلة البحوث النفسية والتربوية ، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المتوفية ، السنة 16 ، العدد 1، ص: 229 260.
- 89. صفاء عمد بحيرى (2001): أثر برنامج تدريبي لذوى صعوبات المتعلم في مجال الرياضيات في ضوء نظرية تجهيز المعلومات، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.
- 90. صلاح اللين حسين الشريف (2000): مدى فمالية إستراتيجيات التعلم التعاونى في علاج صعوبات تعلم الرياضيات وتقدير الذات، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد 16 يناير، ص: 337 369.
- 91. طالب العطاس (2003): الطلاب الموهوبون قليلو الانجاز، ورقة عصل مقدمة للمؤتمر العلمي العربي الثالث لرعاية الموسويين والمتضوقين، المجلس العربي للاطفال الموهدويين والمتفوقين، عمان: الأردن، كتساب أوراق العمال، ص: 481 495.
- 92. طلعت كمال الحامولى (1988): أثر الاختلاف في بعض متغيرات البنية المعرفية على مظاهر الفشل في تجهيز المعلومات، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- 93. طلعت منصور غبريال (1975): دراسة ارتباطيه لتطور نمو فاعلية التذكر لدى الأطفال والمراهقين، الكتاب السنوي الثاني لعلم النفس، تصدره الجمعية المصرية للدراسات النفسية، كلية التربية، جامعة المصورة.
- 94. طلعت منصور غيريال، أتور عمد الشرقاوي، حادل حز الدين الأشول، وفاروق أبوحوف (1984): أسس علم النفس العام، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية.

- 95. هادل عبد الله محمد (2006): المؤشرات الدالة على صعوبات التعلم الأطفال الروضة دراسات تطبيقية، ط 1، القاهرة: دار الرشاد.
- 96. عادل حز الدين الاشول (1987): موسوعة التربية الخاصة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 97. عادل محمد العدل (1989): طرق تجهيز المعلومات للذاكرة قصيرة المدى وعلاقتها ببعض القدرات العقلية، رسالة دكتـوراه غـير منـشورة، كليـة التربيـة بالزقـازيق، جامعة الزقازيق.
  - 98. عادل محمد المدل (2003): العمليات المعرفية، القاهرة: مكتبة دار الصابرتين
- 99. عبد الباسط متولي خضر (2005): التدريس العلاجي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي، الكويت: دار الكتاب الحديث.
- 100. عبد الحليم محمود السيد، شاكر عبد الحميد سُليمان ، محمد نجيب الصبوة ، جمعة صيد يوسف ، عبد الله يسمير فيهم سيد يوسف ، عبد الله يسمير فيهم الغبامي (1999): علم النفس العام ، ط3 ، القامرة : مكتبة غريب للطباعة والنشر والتوزيم.
- 101. عبد السرحن محمد العيسوى (1987): علم المنفس، القساهرة: دار المطبوعات الجامعية.
- 102. عبد السلام عبد الغفار ويوسف الشيخ (1985): سبكولوجية الطفل غير العادي واستراتيجية التربية الخاصة، القاهرة: دار النهضة العربية.
- 103. عبد العزيز بن محمد العبدالجيار (2002): المهارات الضرورية لمعلمي الأطفال فوي صعوبات التعلم: أهميتها ومدى امتلاكهم لها، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد 14، العلموم التربوية والدراسات الإسلامية (1)، ص: 175 206، الرياض: المملكة العربية السعودية.

- 104. عبد الفتاح عيسى إدريس، والسيد عبد الحميد سليمان (2002): التأزر البصري الحركي وتلف خلابا المنع للدى التلاميات ذوي صعوبات المتعلم والمساخرين دراسياً والعاديين في ضوء الأداء على اختبار بندر جشتلت دراسة نمائية، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر الشريف، العدد 112، أكتوبر، ص: 298 292.
- 105. عبدالملب أمين القريطى (2001): سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم ، ط 3، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 106. عبدالمطلب أمين القريطي (2005): سبكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم ، ط 4 مزيدة ومنقحة، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 107. هبد الناصر أتيس هبد الوهاب (1993): دراسة تحليلية لأبصاد الجال المعرفي والجال الوجداني للتلاميذ ذوي صعوبات المتعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأسامسي، رسالة دكتوراه غسير منشورة ، كلية التربية بالمنصورة، حامعة المنصورة.
- 108. عبد الوهاب محمد كامل (1983): التعلم وتنظيم السلوك ، ط 2، طنطا: المكتبة القدمة الحديثة.
- 109. عبد الوهاب عمد كامل (1993 أ): بحوث في علم النفس دراسات مبدانية / غرسة ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 110. عبد الوهاب عمد كامل (1993 ب): النموذج الكلي لوظائف المخ، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد 4، إبريل، ص: 29 52، القاهرة: مكتبة الأخلم المصرية.
- 111. عبد الوهاب عمد كامل (1994): الخصائص النيروسيكولوجية لـدى بعض الأطفال ذوي الحلل الوظيفي البسيط بالمغ ، الجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد 8، إديار، ص: 1 16.
- 112. حيد الوهاب عمد كامل (1996): أسس تنظيم السلوك مدخل فسيولوجى عصبي لتناول الظاهرة النفسية، الجزء الأول، طنطا: مؤسسة سعيد للطباعة.

- 113. عبد الوهاب عمد كامل (2001): الكمبيوتر وعلم النفس، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 114. عبد الوهاب عمد كامل (2004): علم النفس الفسيولوجي: مقدمة في الأسس السيكولوجية والبيولوجية للسلوك الإنساني ، ط3 ، القاهرة: مكتبة النهشة المصرية.
- 115. عثمان لبيب قراج (2004): برامج رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الحاصة فى العالم العربي (بحث تحليلي للوضع الراهن والمستهدف) ، المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعايمة وتنميمة الطفولية، جامعية المتسعورة ، تربيمة الأطفسال ذوى الاحتياجات الخاصة في الموطن العربي الواقع والمستقبل ، في الفترة من: 24-25 مارس، المجلد الأول، ص: 221-262.
- 116. عفاف عمد عجلان (2002): صعوبات التعلم الأكاديمية وعلاقتها بكيل من القصور في الانتباه النشاط المفرط واضطراب السلوك لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ، عجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط ، المجلد 18 ، العدد 1 ، يناير ، ص: 26 108.
- 117. هماد أحمد حسن (2000): فعالية برنامج تساديبي مبني على المعاجلة المعرفية المتتابعة والمعالجة المعرفية المتزامنة في عسلاج بعسض العمليسات الحسسابية لمدى تلاميلة السف الرابع الابتمائي الأزهري ذوي صموبات المتعلم، عجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد 16، العدد 2، يوليو، ص: 182 221.
- 118. حماد أحمد حسن (2004): استخدام بعض أساليب انتفاوت في تحديد صعوبات التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ، مجلة كلية التربية بأسبوط ، جامعة أسيوط ، المعدد 1 ، يناير ، ص: 314 356.
- 119. عمر نصر الله (2004): تدني مستوى التحصيل والانجاز المدرسي أسبابه وعلاجه، ط 1، عدًان: دار واتل للنشر والتوزيع.

- 120. عمر هارون الخليفة، وصلاح الدين حطا الله (2006): الكشف عن الموهــوبين متدني التحصيل الدراسي، ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الاقليمي للموهبــة، مؤسسة الملسك عبــد العزيــز ورجالــه لرعابــة الموهــوبين، جــدة: في الفــترة من: 2 6/8/1427هــ الموافق 26- 30/8/2006م، ص: 144 164.
  - 121. فاخر عاقل (1979): علم النفس ، ط 6، بيروت: دار العلم للملايين.
- 122. فادية زكى علوان (1989): العمليات المرفية ونظرية معالجة المعلومات ، عجلة علم النفس ، السنة 3 ، العدد 11، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص: 75 87.
- 123. فادية زكى علوان، ومريم نور الدين (2006): فعالية برنامج تدريبي معرفي في تحسين بعض العمليات المعرفية المنبثقة من نظرية باس لدى عينة من الأطفال حاملي متلازمة داون، مجلة دراسات نفسية: تصدرها رابطة الأخصائين النفسين المصرية (رائم)، المجلد 16، العدد 4، أكتوبر، ص: 641 674.
- 124. فاروق فارع الروسان (1996): سيكولوجية الأطفال غير العاديين، ط 2، عمان: دار الفكر.
- 125. فاروق فارع الروسان (1998): أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة الأردن، عمّان: دار الفكر.
- 126. فراروق فرارع الروسان (2000): دراسات وأبحاث في التربية الخاصة, عمان: دار الفكر.
- 127. فتحي السيد عبد السوحيم (1990): سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة الطبعة الرابعة، الجيزء الشاني، الكويست: دار القلم.
- 128. نتحي السيد عبد الرحيم، وحليم السعيد بشاي (1988): سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، الجزء الأول، الكويت: دار القلم.

- 129. فتحي مصطفى الزيات (1988): دراسة لبعض الخصائص الانفعالية لدي ذوي صعوبات التعلم من تلاميد المرحلة الابتدائية ، السنة 1، العدد 2، مجلة جامعة أم القرى ، السعودية، 1409هـ.
  - 130. فتحى مصطفى الزيات (1994): علم النفس المعرفي، المنصورة: دار الوفاء.
- 131. فتحي مصطفى الزيات (1995): الأسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز الملومات، ط 1، المنصورة: دار الوفاء.
- 132. فتحي مصطفى الزيات (1998): صعربات المتعلم، الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية ، ط1 ، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 133. نتحي مصطفى الزيات (1999): دليل مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 134. فتحي مصطفى الزيات (2000): مقايس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 135. فتحي مصطفى الزيات (2002): المتفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلم ، قضايا التعريف والتشخيص والعلاج ، ط1 ، القاهرة : دار النشر للجامعات.
- 136. فتحي مصطفى الزيات (2003): صعوبات التعلم أبن مدارسنا؟ ، منتدى الخلصيج، البرنسامج الثقسافي لقطساع البحسوث التربويسة، www.moe.edu.kw/parnamig/fifth/htm
- 137. نتحي مصطفى الزيات (2008 أ): صعوبات التعلم الاستراتيجيات التدريسية والمداخل العلاجية، ط 1، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 138. فتحي مصطفى الزيات (2008 ب): قضايا معاصرة في صعوبات التعلم، ط 1، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 139. قردوس يونس الكنزى (2007): دراسة مقارنة للصفحة النفسية لمقياس ستانفورد بينية، السعورة الرابعة بين المتفوقين وذوى صعوبات المتعلم من تلاميذ مراحل التعليم الأساسي الدنيا بمحافظة شمال غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى.

- 140. فريد نجار (2003): المعجم الموسوعي لمصطلحات النربية، بسيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- 141. فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (1973): القدارات العقلية ، ط 1 ، القداهرة:
  مكتبة الأنجلو المصرية.
- 142. فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (1983): القدرات العقلية ، ط 4 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 143. فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (1996): القدرات العقلية ، ط5 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 144. فواد عبد اللطيف أبو حطب، آمال مختار صادق (2000): علم النفس التربوي، ط6 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 145. فوقية أحمد عبد الفتاح (2004): سعة الذاكرة واستراتيجيات ومستويات التشفير لدى عينة من تلامية المرحلة الإبتدائية من ذوي صعوبات تعلم القراءة والعاديين، الجلة المصرية للمراسات النفسية ، الجلد 14 ، العدد 42 ، فبراير ، ص : 277 270 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 146. فيصل خير الزراد (1991): صعوبات التعلم لمدى عينة من تلامية المرحلة الإبتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، دراسة مسحية تربوية نفسية، عبلة رسالة الخليج العربي ، الرياض : مكتب التربية العربي لمدول الخليج ، العدد 38 ، ص: 121 178.
- 147. قحطان أحمد الظاهر (2005): مدخل إلى التربية الخاصة ، ط 1 ، عشان: دار وائل للنشر والتوزيم.
- 148. كريان عويضة منشار (1994): العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم لدى تلاميـ لل المرحلة الابتدائية كما يقدرها المعلمون ، مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس، العدد 18 ، الجزء الثالث ، ص: 377 395.
- 149. كمال صالم سيسالم (1988): الفروق الغردية لـدي العاديين وغير العاديين، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.

- 150. كمال سالم سيسالم (2002): موسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسي، ط1، العين: دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة.
- 151. كمال عبدالحميد زيتون (2003): التدريس لذوى الإحتياجات الخاصة ، ط1. الغاهرة: عالم الكتب.
- 152. كيرك وكالفائت (1988): صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية ، ترجمة: زيدان السرطاوي، عبد العزيز السرطاوي ، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.
- 153. لندال دافيدوف (1983): مدخل علم النفس، ترجمة: سيد الطواب، عمود عمر، وغيب خزام، القاهرة: دار ماكجروهيل للنشر.
- 154. ماجد أحمد مؤمني (1986): التذكر والنسيان، مجلة التربية تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، العدد 91، ديسمبر، ص: 72 79.
- 155. مارتن هنلي ، روبرتا رامزي ، وروبرت الجوزين (2001): خصائص التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة واستراتيجيات تدريسهم ، ط1 ، ترجمة: جابر عبد الحميد جابر ، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 156. عمد أحمد شلبي (2001): مقدمة في علم النفس المعرفي، القاهرة: دار غريب للنشر والتوزيم.
- 157. عمد أحمد غنيم ، وكمال إسماعيل عطية (1996): الفروق الفردية في عمليات الدراسة ، الدافع المعرفي و قلق الاختيار بين الطلاب العاديين وذوي صعوبات التعلم ، المؤقر السنوي الثاني لقسم علم النفس التربوي رؤية نفسية تربوية لمشكلات الجنمع المعاصر، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة ، في الفترة من 6-7 مايو ، ص: 123-150.
- 158. عمد رجب قضل الله (2003): الاتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة الحربية، ط 2، القاهرة: عالم الكتب.
- 159. عمد رياض أحمد (1991): أسلوبا المعالجة المعرفية المتنابع والمتزامن وعلاقتهما ببعض مهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع من الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط.

- 160. عمد رياض أحد (1997): اثر برنامج تدريبي لتنمية المعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة على الفهم القرائي لمدي التلاميذ ذوي صحوبات المتعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية بأسيوط ، جامعة أسيوط.
  - 161. عمد عبد الرحيم عدس (1998): صعوبات التعلم، عمّان: دار الفكر.
- 162. عمد عبدالظاهر الطيب (1994): مشكلات الأبناء وعلاجها من الجنين إلى المواهقة، ط 2، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- 163. عمد عبدالمطلب جاد (2003): صعوبات تعلم اللغة العربية، عمّان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 164. عمد على كامل (2006): صعوبات التعلم الأكادية بين الاضطراب والشدخل السيكولوجي, الجزء الثالث, القاهرة: دار الطلائع.
- 165. عمد مصطفى الديب (2000): الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في بعض السمات الشخصية من طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد 34، يناير، ص: 173-222.
- 166. عمد مصطفى الديب (2002): الاتجاهات الحديثة في تستغيل (تجهيز) المعلومات، بحث مرجعي غير منشور مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لعلم النفس التعليمي، كلية التربية ، جامعة الأزهر (مستوى الأساتذة).
- 167. عمد مصطفى الديب (2003): علم النفس الإجتماعي التربوي اساليب تعلم معاصرة، ط1، القاهرة: عالم الكتب.
- 168. عمد غيب العبوة (1997): ذاكرتا التعرف السمعى والاستدعاء البصرى المكانى لدى العصابين والقصامين السعودين، عملة علم النفس، تصدرها: الميئة المصرية العامة للكتاب، العدد 37، ص: 44-71.
- 169. عمود عبد الحليم منسي (1899): العواصل المرتبطة بسمعوبات تعلم اللغة العربية لدي تلاميذ المرحلة الابتدائية: دراسة استطلاعية في المدينة المتورة، مجلة كلية المتربية، جامعة طنطا، العدد 7، الجزء الأول، ص: 54 78.

- 170. محمود عبد الحليم منسي (2003): التعلم: المفهـوم النماذج التطبيقات ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 171. مراد واتب محمد (2008): أثر التدريب على بعض إستراتيجيات ماوراء المعرفة في تحسين مستوى الفهم القرائي لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.
  - 172. مراد على عيسى، ووليد السيد خليفة (2008) دنيا الطباعة والنشر.
- 173. مىزاد وهبىة، يوسُـف كـرم، ويوسُـف سـلالة (1971): المعجـم الفلـسفي (عربى، إنجليزي، وفرنسي)، ط 2.
- 174. مصطفى حسين باهي، حسين أحمد حشمت، وثبيل السيد حسن (2002): المرجع في علم النفس الفسيولوجي، نظريات تحليلات، ط 1، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- 175. مصطفى عمد علي، عماد أحمد حسن (2003): أثر المثيرات اللفظية وغير اللفظية في الاستدعاء الفوري والمرجأ لدى التلاميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي ، مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التربية جامعة حلوان، المجلد 9 ، المعدد 3 ، يوليو ص: 217 283.
- .176. مصطفى عمد كاصل (1988): علاقة الأسلوب المعرفي ومستوى النشاط بصعوبات التعلم لمدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، عجلة التربية المعاصرة، العدد 9، يناير، ص: 212 250.
- 177. مفيد نجيب حواشين وزيدان نجيب حواشين (1996): النموالانفعالي، ط 2، عمّان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
- 178. مثال حمو باكرمان (2004): صموبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة الموتمر العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمية الطفولة دوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي الواقع والمستقبل ، كلية التربية بالمنصورة ، جامعة المنصورة ، في الفترة من 24 25 مارس ، الجلد 2 ، ص: 773 800.

- 179. منى حسن السيد (2004): أثر برنامج تدريبي لبعض استراتيجيات الانتباه الانتقائي في التذكر الصريح وفي التذكر الضمني لذى الأطفال ذوى صعوبات التعلم، الجلة المصرية للدراسات النفسية، الجلد 14، العدد 45، أكتبوبر، ص: 211 948، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 180. متير وهيب الخازن (د.ت): معجم مصطلحات علم النفس، الأول من نوعه في اللغة، مرتب هجائي وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
- 181. مها زحلوق (2001): المتفوتون دراسياً في جامعة دمشق واقعهم حاجاتهم مشكلاتهم، مجلسة جامعة دمشق للعلموم التربويسة، المجلسة 17، العمدد 1، صر: 9 55.
- 182. نارعان عمد رفاعى وعمود عوض الله سالم (1993): دراسة لبعض خصائص الشخصية المميزة للتلاميذ ذوى صحوبات التعلم، مجلة معوقبات الطفولة، جامعة الأزهر، الجملد 2، العدد 1، مارس، ص: 181 -228.
- 183. نبيل عبد الفتاح حافظ (2000): صعوبات التعلم والتعليم العلاجي، ط 1، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 184. نبيل عبد الفتاح حافظ (2006): صعوبات التعلم والتعليم العلاجي، ط2، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 185. نبيل فضل شرف الدين (2003): فعالية فنيات تقوية الذاكرة عن طريق المعرفة بكيفية حدوثها للطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الجامعية، المجلسة المجلسة المحسرية للدراسات النفسية ، الجلسد 13 ، العسدد 41 ، سسبتمبر، ص: 309 415 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- 186. نبيلة عبد الرؤوف شواب (2003): عمليات تجهيز المعلومات لـدى التلاميـذ ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالعربش، جامعة قناة السويس.
- 187. نصرة عبد الجيد جلجل (1993): تشخيص العسر القرائي غير العضوي لمدى عينة من تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي مع دراسة تفاعلية برنامج مقترح رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بطنطا، جامعة طنطا.
- 188. نصرة عبد الجيد جلجل (1994): العسر القرائي الديسليكسياً دراسة تشخيصية علاجية ، ط 1، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 189. تصرة عبد الجيد جلجل (2000): علم النفس التربوي المعاصر، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 190. نصرة عبد الجميد جلجل (2001): التعلم المدرسي، بحـوث نظريـة وتطبيقيـة في علم النفس، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 191. نصرة عبد الجيد جلجل (2002): قراءات حول الموهوبون من ذوي العسر القرائي الديسلكسيا، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 192. نصرة عبد الجيد جلجل (2005): التعلم العلاجي: الأسس النظرية والتطبيقات العملية، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية.
- 193. هويدا محمد فئية (2002): مدى فعالية استخدام نمط التعلم والمتفكير المسبطر كمدخل لتشخيص وعالاج بعض صعوبات التعلم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية بينها ، جامعة الزقازيق.
- 194. وزارة التربيسة والتعلسيم (1990): قسرار وزاري رقسم 37, مطبعسة وزارة التربية والتعليم.
- 195. وزارة التربية والتعليم (2004 2005): الإدارة العامة للتربية الخاصة, التوجيهات الفنية والتعليمات الإدارية لمدارس وفصول التربية الخاصة.
- 196. يوسّف القريوتي، عبد العزيز السرطاوي، وجميل الصّمادي (2001): المدخل إلى الغرية الخاصة، ط 2، الإمارات العربية المتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع.

- 197. Abimbola, G. (2006): Effects of Task Structure on Group Problem Solving, Proquest Dissertations And Theses, M.A.Sc. dissertation, Canada: University of waterloo (Canada).
- 198. Constantine, J.L. (2001): Integrating Thematic. Fantasy play and Phonological Awareness Activities in a Speech Language Preschool Environment, Journal of Instructional Psychology, Vol.(28), No.(1), pp. 9-14.
- Dattilo, J. & Scheien, S.J. (1994): Understanding Leisure Services for Individuals with Mental Retardation, Vol.(32), No.(1), pp.53-59.
- 200. Detzner, Virginia. (1997): Using Song To Increase the Articulation Skills in the Speech of the Profoundly Mentally Handicapped, M.S. Practicum, Final Report, Nova Southeastern University, p. 70.
- Dryden, W. (1995): "Rational Emotive Behavior Therapy".
   London New Delhi, SAGE Publications.
- 202. Jefferey, A. & Robert, W. (1992): "Introduction to Therapeutic Counseling" California, Brooks/Cole Publishing Company.
- 203. Georgiva, D. & Cholakova, M. (1996): Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability, Paper Presented at the Annual World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, PP.8-13.
- Grossman, H. (1983): Classification in Mental Retardation the American Association on Mental Deficiency, Vol.(7), No.(4), pp. 212-217.
- 205. Guisiti, M. A. (2002): The Efficacy of Oral Motor Therapy for Children with Mild Articulation Disorders. Dissertation Abstracts Intermational, Vol.(41), No.(1), p. 221.

- 206. Mackay, L. & Hodson, B. (1982):Phonolagical Process Identification of Misarticulations of Mentally Retarded Children, Journal of Communication Disorders, Vol.(15), No.(3), pp.243-250.
- 207. Marchant, J. & Mcauliffe, M.J. & Huckabee, M. (2008): Treatment of Articulatory Impairment in a Child with Spastic Dysarthria Associated with Cerebral Palsy, Developmental Neurorehabilitation. Mar; Vol.(11), No.(1), pp.81-90.
- 208. Marcia, A.C. (2003): Impact of a Handicapped Child in the Family, http://www.Yale.edu,/ Ynhti.
- Mitzel & Hardin & Willian, Ed. (1982): Behavior modification Ency. Of ed. Research, Vol.(1), pp.199-201.
- 210. Muto, K. & Nakamura, Y. & Yoshida, Y. (1983): A study on Disorders in Articulation by Children with Down's Syndrome. Japanese Journal of Special Education, Vol.(21), No.(3), PP.26-32.
- 211. Nishimura, B. & Watamaki, T. & Hara, K. (1997): Longtudinal Observation on an Articulation Disability in a Child with Down's Syndrom, Japanese Journal of Special Education, Vol.(35), No.(3), pp.21-31.
- 212. Pruess, J. & Vadasy, P. & Fewell, R. (1987): Language Development in Children with Down Syndrome: An overview of Recent Research, Education and Training in Mental Retardation. Mar; Vol. (22), No. (1), pp.44-55.
- Rehfeldt, R. A. (2003): Teaching a Simple Meal Preparation Skill to Adults with Moderate and Severe Mental Retardation using Video Modeling, Behavioral Interventions, Vol.(13), No.(8), PP. 209-
- 214. Rondal, J. A. et al. (1988): Mean Length of Utterance of Children with Down Syndrome, American Journal on Mental Retardation, Vol. (93), No.(1).
- Schaltze, E. (1983): Depth of Processing by Mentally Retarded, American journal of Mental Deficiency, No.(88), pp.308-312.

- 216. Seevers, R.L. & Jones, R.M. (2008): Exploring the Effects of Social Skills Training on Social Skill Development on Student Behavior, Online Submission, National Forum of Special Education Journal. Vol. (19), No. (1).
- 217. Sommers, R.K. & Sebastian, H.N. & Knapp, O.L. (1995): Discriminating Characteristics of Children Having Mild Retardation with and without Articulation Disorders, Journal of Childhood Communication Disorders, Vol.(16), No. (2), pp.19-24.
- Stansfield, J. (1990): Prevalence of Stuttering and Cluttering in Adults with Mental Handicaps, Journal of Mental Deficiency Research, Vol. (34), No. (4), pp. 287-307.
- 219. Smol, Frank. (2004): Structural Analysis of a Speech Disorder of Children with a Mild Mental Retardation Strukturaina Analiza Govorne Motnie Prilazje Dusevno manj Razvitih Otrocih, Vol.(13), No.(1), pp.103-122.
- 220. Suess, B. et al. (1991): Therapy for Developmental Speech and Language Disorders in Mental Retarded Children, Zeitschrift fuer kinder and Jugendpsychiatrie, Vol.(19), No.(3), pp.158-163.
- 221. Sugano, C. & Hatori, H. & Inoue, M. & Kobayashi, S. (1995): Training a Student with Autism in Purchasing Skills. Generalization and Maintenance in Daily Life, Japanese Journal of Special Education, Vol. (33), No. (3), PP.33-38.
- 222. Kissel, R. & Whitman, Th. & Reid, D.H. (1983): An Institutional Staff Training and Self.Management Program for Developing Multiple Self.Care Skills in Severely Profoundly Retarded Individuals, Journal of Applied Behavior Analysis, Vol.(16), No.(4), pp.395-415.
- 223. Vashdi, E. & Hutzler, Y. & Roth, D. (2008): Compliance of Children with Moderate to Severe Intellectual Disability to Treadmill Walking, Journal of Intellectual Disability Research, May, Vol.(52), No.(5), pp.371-379.

مسة تؤمران مؤمسة إثورائ مؤمسة أنوراق متمسة الوبراق الإسسة الوبرا سسة الهمراق مومسة الؤمريق مؤسسة المبراق مؤسسة الوراقي مشسسة الهمرا بسة تومريق مؤسسة الوبراق مؤسسه الرمراق مؤسسة المعراق مؤسسة الومرا

## Inv: 183 Date:4/2/2014

سغانهماي فيستغالهمائ فوستغالهمائ فوستغالهماني فومسغالهماني فوستغالوري ومستغالهماني ومستعالهم سقالون في تؤسساللونزلق بؤسسقالون في شاعاند إلى مؤسسة لونز في تؤسسالون إلى تؤسسة الون في مؤسسة الونزا - Albert & Sermalbert & Some Black Service Service Service Berlind Service Berlind Service Berlind سنة كومراق مؤسسه تؤيراتي مؤسسا لوبراقي مقاسسة كومران واستحادم الاراطوسسة لوبراتي مؤسسة لهمراق كوسسة لوبرة mather to simulated to remark you to remark it is seemed by the feel of seemed by the seemed by the modeling of opening for the second of the ستقالومهاي مؤسسةالومائي فوسسا الومراي فومستقلهم في مؤسسفان إلى فاستعاله راي يؤند مالوم الرمزيل مزسسةالزم أعومها فيرى مسعلون

it is a from the interest of the اسقانهم الله مؤسسة الومرافي موسمة الوم الله عا سقائريها في مقيسته برميافي مؤسسقاله برافي some for the day to go down Home you of them of the offermands NICHO AMERICANO SERVICE

anny in the same of the same word of the spream to it many that is mining from and fill to have the march to the top winds the first married of the standard of the anny to be of many first may of forming to and her to seemed by the

may feel a family but a of

The training of the same and the same and for a month of imagin to something the formally they down the demand of the first of may fel for the observed for the extremely for the observed the and for the commendation of every first of some of the of some of by a for sold of your letter and the a formerly for the interest of the opening the distribution of the opening to for the month of special for the wind for the squared the by the special by the special by the special by the special by

while it is the flem of the flem of the flem of in a first the strain of the s مسعة الورياق مؤسسة الومراق مؤسمة الومراف مؤسسة للومراق مؤسسة الومراق مؤسسة الومراق مؤسسة الومراق مؤسسة الومراق مؤسد حسفاليرياق مؤمد مقانومران مؤسسة الوريق مؤمسة الرمراق مؤم سفا ومراق مرسسة الومراق مؤمسقالورياق بتوسيمة للوبراق مؤم سمةالود إق الإنسةالوم إلى فومسالوبرائ الونسةالدران الونسة الإبراق لإنسلة كربراي تؤسسهالوم اق تؤسسهالوراق مؤيد سناءالهراق مؤسد الهركل مؤسسه لهرق مؤمسة الهراق مؤمسة الهراق بالمستغليراق موسسة الهراق مزمسة ألهراق مؤس سينة لوبرال بوسيدادي راي ومسافلوس في يؤسينة ويراف بويسته لوبراي بوسية لوبراق موسية الرم في يوسيدالهرافي يوس يستاناهم في وسيته للزرق طحمة تورق توسمة اليارق وستقالوريق لوستقالوري وسيقالورق وسيتقالوريق وسيقالوريق مؤمد ministry ( B. seprish ) by seprish by the seprish by the seprish by the seprish of the seprish by the seprish of the seprish o مسكالوم إلى موسمة الوبراق موسسه ثوم إفي ويسمة الوبراقي مؤسمتنور وفي مؤسسة تومراق مؤسسة لومراقي عزمسة للبرافي مؤم مهدة تومياني مؤر مادانيمراني الإحمال كومرني وتسميلته مراقي والمستأنة وران موحدة الزمران مؤسسة لومرائي وتوسيمة الومرق مؤس ارىلىقا يىراقى ئومىنىغانون قا مۇسىيە ئورىقى ئۇمىنىقىۋىرى ئۇندىسە ئۇنى داخۇندىيەللۇراق يۇمىنىقانورىق مۇسىيە لۇيرىق مۇمى إيداعا يامران فومسة تومزك فوصمة فرماي مؤرسته أرمايان والسناه ومراق مؤهسة تؤمري برسمة الومزي فوصمة الومراق فومد ا الله يدري الأسيد الودال ومستاوري فإحساقتوريال وسندارا راف ترسما لوبري موسسة لوبراي مواديجاليم إفراطه De filmen gi De filmen gi De filmen te film filmen te film filmen. الوراق مساليرة بوسائيرة وسخلبرة وس الرسسة الراباق مؤد معاقرون مؤسسا للومراق مؤم يعدد المهريث ويحسنة برميك مؤحد فالومرق والحسج وبرأ agustinger (p. 1844), e semili ja semili kanada a dimining se semili selekut se semili selekut selekut selekut Agustinger (p. 1844), erren giri kanada selekut selekut selekut selekut selekut selekut selekut selekut seleku go anneago anneago anneago a Medo es e antego anneago anneago Co anneago anneago e anneago a Antonio e anneago a liga spirant filiga spirant filiga samen filiga samen filiga spirant filiga spira The specialistic of the special state of the special state of the special state of the special state of the special states of the sp the special beath of openingly the opening by opening a special proposition of the street by the street by the The stammer hangle of recommendation of the Jo dominitari de algunisti que de matrifación de matriario de meditar for algunistica de major de comentación The reformed denotes being pt. szemblegle szemblegis szemblegis szemblegis szemblegisk szemblegisk szemblegisk szemblegisk szemblegisk ght afamilike the againstitle for afamilike the afamilike the asymmetriket afamilike the afamilike the afamilike the file aparticular aparticular aparticular aparticular fil aparticular da de de aparticular aparticular aparticular for specialistic open in he for special specialistic opening to specialistic specialistic specialistic specialistic for the special sp agundaligue, to against light against light or against to grand the to algorithment or against light to fe spansily to spansily, b

صعوبات الفهم القرائي لذوي المشكلات التعليمية







www.alwaraq-pub.com